





خططا وَمِتَهِ هِا د. سِسَيدالِعَرِي بْن كال

اُعدترایلیِتیْرِعَلیْرا اُوشِحَاب هـَـالَه بننت کِچیْلی

### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر.

#### سعرخاص للتوزيع الخيري

الساسر: الفَارُوقَ لِلْأَنْ الْفَالِيَا لِمُعَالِّلِهِ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَالِّيُ الْمُعَالِّيِّ

خلف ٦٠ ش راتب باشا - حدائق شبرا

ت: ٢٠٥٥٦٦٦ - ٨٨٥٥٥٥٦ القاهرة

اسم الكتاب: طرق الصلاح وكيفية الإستقامة عليها

تـأليـــف: أم شهاب هالة بنت يحيى

رقم الإيداع: ٩٩/٩٩١٩

الترقيم الدولي: 3-10-5704-977

الطبعسة: الثالثه

سنة النشر: ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

طاعب: الْفَانُوْقُ لِلْأَيْنُ لِلْظِيِّهِ لِلْفَانُونِي الْفَالُونِينَ لِلْظِيِّهِ لَيُنْفِينُ الْمُ

# هقدها المهتاب





الحسم د الله الذي يُطعم ولا يُطعَم . الحسم د الله الذي منَّ علينا فسهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا . الحسم الله الذي كَسَى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا . .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا الكريم محمد ﷺ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. . آمين

أما بعد . .

### أفتي المسلمة ..

هل فكرت في حالـك ؟

هل نظرت في مرآتـك ؟

هل تأملت في حياتك ؟

إن كنت فعلت وحتماً فعلت فماذا رأيت؟!! هل رأيت دمية جميلة؟ أم أمة مطبعة؟ هل فكرت لماذا خلقت؟ وهل أدركت الجواب؟!!

### أغتني المسلمة ..

ما الهم الذي يشغلك ؟

هل هو فرش ومتاع ؟

هل هو تلفاز ومذياع ؟

### 

هل هذا هو كل قيمتك؟ أين دينك وتقواك؟ أين فلاحك وصلاحك؟ هل تغلبك شهواتك؟ ويتحكم فيك هواك؟

هل تدبرت أمرك يوماً وأعدت على مسامعك هذا السؤال؟

كيف أخرج نفسي من قيد الشــهوات، وظلمات الأهواء، والخروج إلى دائرة الصلاح ونور تسبح فيه القلوب ؟

تقولين : نعم ولكن . . . . . . كيف السبيل ؟

سـأقول لك بإذن الله كـيف السـبيل وأضع قـدمك بحـول الله على أول الطريق .

ففيي هذه الوريقات القليلة ذات العبصارة الغزيرة تقوى القلبوب وراحة الصدور ، ، من أخذ بها فاز ومن تركها أخشى عليه البوار .

أختى في الله . .

إنى أحبك في الله ولكن عذري أني لا أجيد التعبير، فالقلم يتعشر والكلمات تتبعثر، والصفحات تتناثر ولكني أهدي إليك دليل قولي وعلامة حبى . . أهدي إليك رسالــــة:

### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها(١) للشيخ / د.سيد العربى .

والشيخ لمن لا يعرفه ـ وقل من لا يعرف ـ هو كما قال عنه الشيخ فوزي السعيد \_ حفظه الله ووقاه من كل سوء \_ رجل يكاد يتخصص في العقيدة وفي إسقـاطها على الواقع الذي نعيـشه ويتمتع بإخــلاص وصدق ولا نزكى على الله أحداً . .

<sup>(</sup>١) مقدمات تربوية الغرض منها : ١ ـ الوقوف على عيبك .

هو رجل تمنى لو أنه استطاع أن يعصر نفسه ليخرج كل ما عنده من علم يقدمه شراباً سائغاً لإخوانه . .

هو رجل غمس قلبه بمداد العقيدة ليرسم ويمهد لنا طرق الصلاح . .

#### نحسبه كذلك والله حسيبه

فهيا اعطني يدك في يدي ودعينا نمضي على الطريق سوياً إن تجد عيباً فسُدَّ الخللا

جلُّ من لا عيب فيه وعلا

أمة الله أم شهاب



## سرخل

بسم الله،،

والحسمد لله،،

وصلى الله على نبيه وآله وصحبه ومن والاه،،

وبعد ، ، ، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعلهما سبحانه وتعالى في العمل سواء وإن كان بحكمت البالغة وعلمه الواسع قد فرق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام وفي بعض الحقوق والواجبات إلا أنه سبحان جل في علاه جعلهما شأناً واحداً فيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالعمل الصالح وما يكون سبباً لدخول الجنة بل إنه سبحانه وتعالى لم يفرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بقبول العمل فإنه عز وجل قضى أنه لا يضيع عمل العمل على صاحبه ذكر كان أم أنثى قال تعالى : ﴿ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ﴾(١).

فإذا ما علمت المرأة المسلمة ذلك ووقسفت على الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها وهي السعبادة قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾(٢) .

علمت أن هناك من الأمور ما يلزمها معرفتها والاستقامة عليها ، فأردت أن أهمس في أذن ـ أختي المسلمة ـ ببعض هذه النصائح رجاء أن يكون فيها

<sup>(</sup>١) آل عسران - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الذاريات ٥٦.

### المسلاح وكيفية الاستقامة عليها **السلاح** وكيفية الاستقامة عليها **الس**

تذكرة تعينها على تقويم نفسها ونوراً يضئ لها طريق الاستقامة، وقد قسمتها إلى بابين.

الأول: فيمه بعض الأمور التي ينبغي أن تحيط بها علماً حتى لا يكون الجهل بأحكامها سبباً لبعدها عن الصراط المستقيم.

والثاني: بعض المسالك التي تعينها على الثبات على طريق الاستقامة.



### رابسك الأول

ويشتمل على:

الفصل الأول: أكب المرأة في التعامل مع الرجل.

الفصل الثاني : أكب مجالس النساء .

الفصل الثالث : ألحذر من شهوة حب الدنيا .

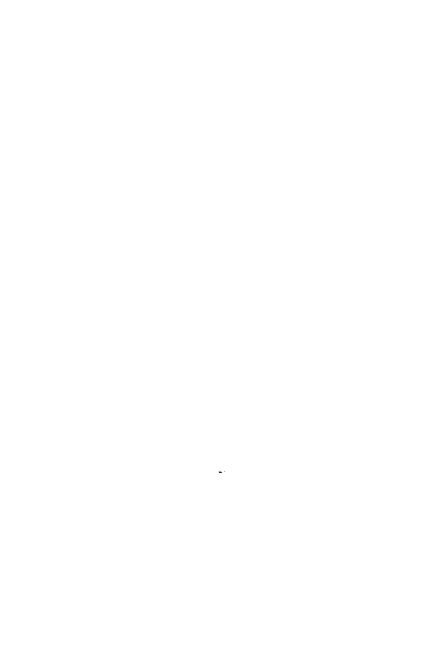

### ولفعل والأول

### أدب المرأة في التعامل مع الرجل

الفتنة الأولى:

شهوة الكلام .

المخسرج:

أ ـ عدم الخضوع بالقول.

ب - القول بالمعروف.

الفتنة الثانية :

لباس المرأة .

المخصرج:

أ ـ ستر البدن والالتزام بما

أمر الله به .

ب ـ الالتزام بشرائط اللباس.

# ورفقصى ورونوں رامرۇة في ورنتعاسى سے والرجع

هذا الرجل إما أن يكون محرم لها وإما أن يكون أجنبي عنها والمحرم على درجتين :

١ \_ محرم يحل له الاستمتاع بها وهو [ الزوج ] .

٢ ـ محرم لا يحل لـ الاستمتاع بهـا وهو [ الأب وإن علا والإبن والعم والخال . . . ] .

أما الأجنبي وهو غير المحرم ذلك ما ينبغي للمرأة أن يكون لها موقفاً منه وذلك ما سوف نتحدث عنه بإذن الله ونعطيه فضل اعتناء . نـقول وبالله التوفيق :

ينبغي أن تعلم كل امرأة أنها بالنسبة للرجل نوع من أنواع الفتن وقد قضى الله عز وجل بذلك فقال تعالى: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والإنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب ﴾ (١).

فالله عـز وجل عند ذكر المفاتن والشهـوات التي تتملك قلب العبـد قدم على رأسها ذكر النساء وهذا ليس جرمـاً عند النساء وليس عيب فيهن ولكنه أمر أقـامه الله عـز وجل وفطر الناس عليـه بحيث تكون المرأة فـتنة للرجل

<sup>(</sup>١) آل عمران - ١٤ .



والرجل أيضاً فتنة للمـرأة ولكن فتنة الرجل بالمرأة أعظم وذلك لقولـه ﷺ: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » (١).

ففي الحديث أن فتنة النساء من أشد الفتن ومن المعلوم أن وجود النبي ﷺ كان عاصماً من الزلل والفتن وقاطع للفرقة بين المسلمين فلم يكن في زمنه عَلَيْ قُولان إنما هو قُول واحد ذلك لأنه إذا حدث اختلاف بين أصحابه حول فهم مسألة ما رجعوا إلى رسسول الله ﷺ فيحسم الخلاف ويرد تنازعهم إلى أمر واحد وبوجوده ﷺ كانت تستقيم مسالكهم لأنه ﷺ كان يرد البدع ويمنع الوقوع فيها، وبموته ﷺ أصابت الأمة الفتن وفتحت أبواب البدع والتنازع وتخاصم الناس حتى اقتتلوا إلىي غير ذلك مما أوهن الأمة أيما وهن ولقد بين لنا ﷺ أن من أشد الفتن التي يمكن أن تجر الأمة بأكملها إلى هلاك عظيم وتدمرها أشد تدمير هي فتنة النساء ونضرب مشلاً واقعياً محسوساً جرى في أمة سابقة، ، أمة كانت في أول حالهما من خير الأمم وأفضلهما، ، أمة بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضل ناهم على العالمين ﴾(٢) ثم لما فتنوا وانقلبوا غضب الله عليهم ولعنهم . وبين لنا النبي ﷺ أن أول فتنة بني إسرائسيل كانت في النساء وذلك لحديث أبي سمعيسد قال: قــال رسول الله يَمَيْكُونُ : ﴿ وَاتَّقُوا النساء فَإِنَّ أُولَ فَتُنَّةُ بَنِي إسرائيل كانت في النساء ﴾ (٣) فعندما تسمع المرأة المسلمة هذا الكلام وتتــدبر وهي تتلو القرآن من هم بنوا إسرائيل

<sup>(</sup>١) فتح الباري \_ كتاب النكاح (٥٠٩٦) \_ المشكاة ٣٠٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الجاثية - ١٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٧٤٢ .

وماذا فعل الله لهم وكيف من الله عليهم وفضًهم قال تعالى: ﴿واني فضلتكم على العالمين﴾(١) ثم كيف غضب عليهم ولعنهم عندما تعرف هذا وتتعرف على أى حال كانوا وإلى أى حال انتقلوا وأن أول هذه الفتنة كانت بسبب النساء عندئذ يتعمق عندها ويتضح لديها مدى خطورة فتنة المرأة على الرجل وكما ذكرت هذا ليس عيباً في المرأة ولا مطعن فيها ولا إنقاص لقيمتها ولكن إذا لم تنتبه المرأة إلى هذا الأمر وتعرف أنها قد تكون سبباً في تأجج الفتنة وتسعيرها وأنها عيناً معنية بالخطاب الذي يبين أنها هي الفتنة بعينها فإنها حينئذ ستقود الأمة بخطى واسعة نحو إنهيارها ودمارها. لذلك بعينها فإنها حينئذ ستقود الأمة بخطى واسعة نحو إنهيارها وماهو الدور الذي يجب أن تقوم به حتى تبرأ إلى الله عز وجل من أن تكون فتنة أو معول هدم أمة.

فما هو السبيل؟وكيف تكون المرأة فتنة للأجنبي أصلاً؟ نقول وبالله التوفيق:

أما عن فتنة المرأة للأجنبي فهذا أمر متصور وقد يكون معلوماً لنا بعضه ويخفى عنا بعضه فالمرأة عندما تفرط في حجابها وتتعرى من اللباس الذي أمرها الله عنز وجل به وتحارب ربها بإبراز عوراتها وتبارزه جل في علاه بإبراز ما أصر سبحانه بإخفائه تكون بذلك قد شاركت الشيطان في الإثم وتعاونت مع إبليس - أعاذنا الله وإياكن منه - في مقاصده ومآربه لأنها تؤجج سعير الفتنة وتزكيها وتسعى إلى ما حذر الله منه وبين لنا أنه سبيل هلاك ودمار وأنها تسعى سعى إبليس سواء شعرت أم لم تشعر لأن إبليس خلقه الله عز وجل ومد في أجله إلى أن يرث الله الأرض وما عليها لا لشئ إلا

(١) البقرة - ٤٧ .

### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها

ليكون فتنة للخلق يميز الله به الخبيث من الطيب فمن كان منهم مؤمناً يرجو ثواب الله ويخشى عقابه فلا خوف عليه ومن كان ممن مرض قلبه واستهوته الحياة الدنيا وغفل عن الآخرة وركن إلى الحياة الدنيا فإن أول ما يشتهيه ويرجوه هو المرأة وعندما تعمل المرأة جهدها في إزكاء هذا الركون وسلب الرجل ما ينبغى أن يقوم عليه عندئذ تكون قد عملت كمشاركة لإبليس .

قــد تقــول قائلة : هــذا بالنسبــة للمــرأة المتــبـرجة فكــيف تكون المرأة التي التزمت بأوامر ربها وحافظت على حجابها فتنة للأجنبي ؟

أجيب والله المستعان :

إن المرأة المسلمة وإن كان قمد عافاها الله عمز وجل من أن تكون سافرة بحيث تفتن غيرها بسفورها وبما حباها الله من أسباب الفتنية فإنها لابد أن تعلم أنها لا تـزال لديها من الأسبـاب ما يمكن أن تفتن به غـيرها وأن هناك أمور كثيـرة إن هي فاتتها ولم تنتبه لها فـإنها قد تقع فيما يُعــد عليها لا لها وهي لا تشعر مما يوجب عليها أن تتعلم من أمور دينها ما ترد به هذه الفتنة. فينبغي أن تعلمي ـ أختي المسلمة ـ ثبتني الله وإياك على الحق أن المرأة بجميع مكوناتها هي فتنة للرجل هذه جبلة خلق الله الخلق عليها فهي بجسدها فتنة، بصوتها فتنة، بأسلوبها في الحديث فتنة، فضلاً عن سائر الأمور المتعلقة بالعلاقـة بين الرجل والمرأة مثلاً: خـضوع المرأة في القول وتحـدثها بنوع من الرقة والليونة والدلال عند الرد على الهاتف أو عند البيع والشراء من الرجال أو حديثها مع صديقاتها في الأماكن والمواصلات العامـة وحتى في مجالس العلم والتي يصل فيهما أسماع النساء إلى الرجال أو حتى حمديثها والضحك والتمايل مع الزوج في الأماكن العامة إلى آخر هذه الأمور التي لا تجوز.



قد تقول قائلة : وما ذنبي وقد خلقني الله برقة في صوتى؟

أقول لها: أختى في الله \_ حماك الله \_ يجب أن تحتاطي لنفسك وتحترسي من أن تكوني سبباً لفتنة أخيك المسلم، فإنك بنبرات صوتك فتنة للرجل فلا تخضعي في القول واحرصي على تجنب الميوعة والتغنج عند الحديث واعلمي أن هناك شهوة خفية لدى الرجل لحب سماع صوت المرأة فــلا تتحدثي مع الرجال إلا لضرورة ودون ميل وضحك ومداعبة حمتى لا يترتب على ذلك جنس استمتاع محرم حتى ولو كان من طرف خفى، فــاجعلى حديثك مع الرجال بأقل عدد من الكلمات فإن كانت المصلحة تنقضي بكلمتين فلا تجعليهما ثلاث، وإن كانت تنقضي بثلاث فلا تجعليهم أربع، واحرصى على عدم التساهل والتباسط في الحديث مع الأجانب بدعوى مقام هذا أو قرابة هذا أو كبر سن هذا أو ما شابه حتى لا تقعى في المحظور، واعلمي أختى المسلمة إن من أعظم أبواب عـبودية المرأة لربها ألاَّ تحدث فـي الأرض فساداً وأعظم فساد هو أن تكون فتنة للغير فيميل قلبه.

قال رسول الله على : • صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات عميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (١).

قيل مـائلات: في حالهن وأنفـسهن ،، مميــلات: تكون المرأة سبــباً في انصراف قلوب الرجال إليهن . وقال النووي ـ رحمه الله ـ ماثلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ، مميلات: أي يُعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم ا. هـ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم \_ المشكاة ٢٥٢٤ .



والحاصل: أن من أسباب الفتنة التي يمكن أن تقع فيها المرأة المسلمة عند تعاملها مع الأجنبي هي: \_

### 1\_ تنموه الكلام :

وللخروج من هذه الفتنة فإنها مطالبة بأمرين هما :

١ ـ عدم الخضوع بالقول .

٢ ـ القول بالمعروف .

قال تعالى : ﴿ فلا تَحْفَعُن بِالقُولُ فَيَطْمَعُ الذِّي فَي قَلْبُهُ مُرضُ وقلن قولاً معروفاً ﴾(١).

هذه الآية العظيمة جمعت أمرين :

أولهما: عدم الخضوع بالقول: ـ

وقبل بسط القول في هذا المقام أحب أن أوضح أمراً وهو أن صوت المرأة بذاته ليس عورة فالنبي على كلَّم النساء وكلَّمته النساء وكان يجعل لهن مجلساً خاصاً يعظهن فيه ويخصهن بتوجيهاته وكانت تأتيه المرأة تسأله عن دينها وتسأل الصحابة من بعده وكان كل ذلك بالطبع يقع بصوت وكلام ولم عنع النبي على ذلك وفي الحديث عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلَّمتُ فقال: «من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحباً

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المشكاة ٣٩٧٧ باب الأمان .

وفي الحديث عن جرير: «أن النبي ﷺ مرَّ على نسوة فسلَّم عليهن» (١٠).
وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه تحدث مع النساء وأن النساء
تحدثن معه ولكن بشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى قال عز وجل: ﴿ فلا
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقان قولاً
معروفاً ﴾ (٢).

فالمرأة عندما تتحدث وتُخرج نبرات صوتها بميوعة أو همس أو تغنج ودلال أو ما شابه، فإنها يمكن أن تكون فتنة للأجنبي دون أن تشعر فالأجنبي الذي تتعامل معه لا يعلم قلبه إلا الله ولا تفترضِ في القلوب أمراً لا تعلمينه فقد يكون قلباً سليماً ويمكن أيضاً أن يكون غير ذلك، فلا مانع الأخذ في الحسبان الأمران معاً بمعنى: أن تلتزمي بما أمر الله به فلا تخرجي صوتاً بخضوع إلا مع زوج بشرط ألا يسمع ذلك أجنبي فيتأثر قلبه فإن الخضوع بالقول قد يحرك قلب الرجل الذي مرض قلبه بل قد يحرك قلب الرجل الذي سلم قلبه أيضاً إلا أن تحريك القلب المريض معه طمع فهو مع فساد ومرض قلبه يطمع فيقول: لعلي إذا راودتها عن نفسها قبلت، لعلي إذا كلمتها في الحب والعشق استجابت، ولعله لفساد قلبه يتحدث عنها للغير فيقول: هذه امرأة لينة خاضعة بها ميوعة ويذكرها بسوء فتفسد سمعه المرأة ودن شئ إلا لخضوعها بالقول.

وحذر الله عز وجل المؤمنات من هذا السبيل الذي يجعل الفجار ومرضى

<sup>(</sup>١) المشكاة ٤٦٤٧ باب السلام رواه أحمد بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ـ ٣٢ .

### معالم السنقامة عليها المسلاح وكيفية الاستقامة عليها **المس**

القلوب يطمعوا فيسهن وهذا يلزم المرأة بطاعة ربهما وغلق هذا الباب جميدأ والذي لا يأتى مـعه إلا ريح هلاك والعـياذ بالله وليـتك أختى المسلمـة عند معــاملتك للضرورة مع الأجــانب أن تجعلى الحديث باللغــة العربيــة وليست بالعامية فهذا من الأمور التي تمنع الخضوع بالقول. ولا تسترسلي في الحديث دون ضرورة وراقبي نفسك وضعي هـذا الأمر دائماً في الحـسبان فـقد يقع الخضـوع والليونة دون أن تشعـري. وتفكري أختى المسلمــة في أن رجلاً لا يرى منك إلا الثياب ولا يعرف ما هو وصفك ولا شكلك ثم هو يسمع ليونة ودلال فيتخيل بمرض قلبه وبوحي من شسيطانه أنك كذا وكذا. ما الذي دفعه إلى ذلك ؟ إن كــان وقع في ذلك بغيــر دافع منك فإن الله عــز وجل يدافع عنك ويحفظك ولا يؤاخــذك بذلك لأن هذا من فعل الشــياطين وبدافع من أبليس ـ والعياذ بالله ـ أما إذا كان بدافع منك فإنك قد أدليت في المسألة بدلو وستؤاخذين بحسب دلوك فالمرأة التي تخضع هي التي تفتح بابأ لهذه الذنوب التي يمكن أن تجر إلى فـساد عظيم فاغلقي هذا الباب تمامـاً واجعلى المسلك الشرعي هو الذي يحكمك وسأقص عليك قصة وقعت بالفعل، أقصها ليس من باب التسلية وقضاء الوقت ولكن من باب العظة والانتباه إلى النفس:

كانـت امرأة مع زوجـها في أحـد المواصلات العـامة ـ وتعلمي مـا هي المواصلات العامة ـ هي تلك المملوءة بالأجانب ثم أخذت هذه المرأة تتحدث مع زوجها ثم بدأ الضحك والميوعة فإذا رجل من خلفها وكان مخموراً يهجم عليها ويحتضنها إلى آخر ما وقع، علماً بأن هذه المرأة لم تكن سافرة بحيث نقول أنها بما هي عليه أثارت فيه شهوة فعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من وجود زوجهـا معها إلا أن سكره مع مرض قلبـه وتلبس الشيطان به حرّكت

هذه المرأة التي كانت ساترة لبدنها بداخله الرغبة بخضوعها بالقول مع زوجها.

قد تسأل إحداكن: وهل فعلت هذه المرأة جرماً ؟

أقول: هى شاركت بخفوعها بالقول ونبرات صوتها، فحركت قلبه المريض مع تلبس الشيطان به فطمع، لم تتق الله عز وجل وتلتزم بما ينبغي عليها أمام الأجانب فكانت هذه النتيجة .

شئ آخر على المرأة أن تحتاط له وتحذره أشد الحددر وهو التحدث في الهاتف فسقد يتصل أجنبي هاتفياً للسؤال عن زوج أو أب أو ما شابه فترد المرأة بميوعة ولسيونة فيطمع الأجنبي ويعاود الاتصال لسماع صوتها لإشباع متعة خفية لحب سماع أصوات النساء من غير محارمه واستشعار طريقة الأخريات في الحديث مما يجر إلى مفاسد عظيمة .

وقد تتحدث المرأة مع الأجنبي لضرورة كسؤال عن مسألة شرعية أو تحكيم في نزاع أو ما شابه فتبدأ بأقل الكلمات يمنعها حياؤها ثم بعد فترة من الحديث تعتاد المرأة ذلك ويسقط حياؤها فتجدها وقد انطلقت في الكلام وقد تفضي بأمور قد لا يستلزم مقام الحديث ذكرها ولكن شهوة الكلام وحب السماع يدفع إلى ذلك مما يفسد القلوب ويبدد الحياء.

وقد يكون الحمديث بالمعروف لا شئ فيه ثم لا يلبث أن ينقلب إلى غير ذلك فتضحك وتخضع وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تصح وحتى صار الهاتف فتنة خفية في البيوت يتحمدث الأجانب مع النساء بغير محارمهن في كلام لا يجوز وحتى كادت أن تصبح المحادثات الهاتفية في حكم الخلوة . ولا يفهم من كلامى هذا أن الحديث في الهاتف محرم ولكن أقول بمراقبة

### ( طــرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **)-**

النفس والحذر أشد الحذر فلا يخفى عليك ما يحدث من مفاسد بسبب اعتياد الرجل سماع صوت امرأة ما قد لا يعرفها ولم يراها قط وقد تكون إجابته على الهاتف بطريق الحطأ في رقم الهاتف ولكن سمع صوتها فتحرك قلبه وتأججت الشهوة فعاود الكرة فاعتاد الحديث معها إلى ما وراء ذلك من المفاسد.

نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

# ثانيهما: القول بالمعروف: ـ

الأمر الثاني الذي أمرت به الآية \_ القول المعروف: وهو كل قول يترتب عليه مصلحة ولا يتأتى منه مفسدة. فإذا خرج القول عن هذا الحد صار بغير المعروف حتى أن البعض لم يجز للمرأة أن تسأل الأجنبي عن حاله وعد ذلك من غير القول بالمعروف. واختلفوا في جواز إلقاء المرأة السلام على الرجل الذي هو من أعظم المعروف لحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي على الرجل الدي هو من أعظم على والصحيح عندي أنه يجوز إلقاء المرأة السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف السلام على السلام على الرجل على تفصيل ليس هذا محله .

والمرأة من خصائصها الحياء حتى مع المحارم فجعل إذن المرأة عند زواجها لفرط حياءها الصمت وعدَّ صمتها كلاماً يترتب عليه عمل ويترتب عليه حل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٢٣٦ .

نفسهــا لغيرها وكما جاء في الحــديث عن ابن عباس رضي الله عنه: « الأَيِّمُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صَماتُها »(١).

ومن العجب العجباب أن ترى المرأة وقد تحلت بالحياء الجميل حتى أنها تكاد تكون خرساء مع بعض الرجال في حين أنها مع آخرين تجدها قـ د انطلقت في الحديث وارتفع صوتها وضحكها وذلك لا لشئ إلا لأنها اعتادت الحديث معهم وأصبح أمر الكلام معهم يسير عليها رغم كونهم أجانب عـنها وذلك أمـثال زوج الأخت وابن الخـالة والعمـة وأقارب الزوج وأخوته وما شابه في حين أن هذا ليس مسلكها مع غيرهم من الذين يقعون منها نفس الموقع ويستلزمون منها نفس الموقف حتى أنه قــد صار يخشى أن يكون هذا تصنع من المرأة في الـتزام الأدب الشـرعي وليس مسلكاً شــرعيــاً وكذلك في البيع والشراء قد تجـد المرأة لا تتحـدث بميوعة وخـضوع ولكن تجـدها استـرسلت في الحديث بدون داع وتـتحـدث في أمور لا تأتي منهـا مصلحة بل قد يتأتى منها فساد عظيم بسبب القول بغير المعروف.

هذه أمثلة قد تجدها المرأة في نفسها وقد تجد بعضها وقد لا تجد منها شيئاً وهذا متوسم ومتوقع فإن لم تجدي في نفسك شيئاً من هذا فاشكري الله على نعمته واسأليـه دوام العافية واستحضري النيـة في الحذر من الوقوع في مثل هذا وتعاملي مع الأجانب بحذر وحيطة وهو الأصل بينما الأصل في التعامل مع الزوج التباسط والانفتاح فعدِّي حـركاتك وكلماتك ومسـالكك وراقبي صوتك عند حديثك مع الأجنبي، أما مع الزوج فلا تعــدي شيئاً بل كل أمر تنفتح به المرأة مع زوجها يكون من الخيــر لأن إغناء المرأة لزوجها بنفسها عن

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ٢٨٠٦ ـ الأحاديث الصحيحة ١٢١٦: الدارمي .

### **-- ( ۲۸ ) ----- ( طرق الصلاح** وكيفية الاستفامة عليها **)-**

غيرها يعد لها في صالح عملها. فكوني أختى المسلمة كالبدر في الليلة الظلماء الدهماء يقتدي بهما ويقتفسي أثارها لحيائهما وعدم ثرئرتها وبقولها المعروف .

### ب لباس المرأة ``` :

من أسباب الفتنة لباس المرأة. والمرأة كلما أمـعنت في ستر بدنها حياء من الله وطاعة له وتسليم لأمره كلما كانت ممن يعمل على رد الفتنة ودرءها عن غيرها وكانت ممن تتعبد إلى ربها عز وجل من جهتين :

١ ـ أنها تتعبد لربها عز وجل بطاعة أوامره إذ سبحانه أمرها فأطاعت وإذ فرض عليها جل وعلا الحجاب فاستجابت قال تعالى :

﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿ ما أمها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾<sup>(٣)</sup> ولعموم حديث رسول الله ﷺ: ﴿ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ﴾ (٤). .

٢ ـ أنها تتعبد لربها عز وجل برد الفتنة عن أخيها المسلم فكأنها تعوذ بالله من أن تكون سبباً لـفتنة غيرها وتسأل الله السلامة لأن الفـتنة أشد من القتل ولأن الفتنة تستشري في الخلق فتفـسده وتحدث في قلوب العباد خراباً ودماراً

<sup>(</sup>١) لتمام الفائدة أنصحك بالرجوع لكتاب المحجبات المتبرجات (د. سيد العربي) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المشكاة ٣١٠٩ ـ الارواء ٢٧٣.

نسأل الله العافية - لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: « واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » (١).

فينبغي للمرأة المسلمة قبل الخروج من بيتها أن تعلم أنها قد تكون سبباً لفتنة، فلابد أن تحرص على ألا يظهر أى جزء من بدنها، فالمستور إذا بدا منه القليل لفت الأنظار إليه والشيطان دائماً يحرض الجاهل على النظر إلى المرأة المستورة فيقول له انظر إليها هل ترتدي القفازين؟ هل تحكم وضع حجابها؟ انظر لتتأكد من إيمانها فيبدأ الأمر بنظرة وينتهي بما لا يحمد عقباه ولا يعلم مداه إلا الله.

أما تلك التي كشفت عن صدرها وفخذها فقد هانت على نفسها فهانت على غيرها وأصبحت رخيصة في أعين الرجال وصارت منقادة للشيطان فلماذا يضيع وقته في لفت نظر الرجال إليها فهي مساعدة له وشريكة، فلما التعب؟ ولعلي لا أذبع سراً بقولي أن العورات صارت مبعثرة بالطرقات يسهل الاستمتاع بها، بل صار من اليسير النيل منها ودون أي اعتراض ودون أدنى جهد أو تكلفة عما تسبب في فتنة الشباب وصدهم عن دينهم حفظ الله شبابنا وشيوخنا عالمرأة خلقها الله وأكرمها وجعلها درة ثمينة وجوهرة نفيسة موضعها فوق الرؤوس فأبت إلا أن تكون في موضع الأقدام وارتضت أن تكون تراب تدوسه النعال الإلا ما رحم ربي وذلك بدعوى الخضارة والتقدم والتحرر خدعوها وزينوا لها فانساقت دون أن تدري أنها تساق إلى الحضيض .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ـ ٢٧٤٢ .

### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها

وقد قال القائل موضحاً ما يريده أعداء الإسلام بالمرأة بعنوان أفيقي أخمه (١):

تعالت هتافاتهم حرروها تعالت هتافاتهم أطلقوها دعوها تمارس حق الحياة تميط اللثام وتلقى الحجاب تحطم كل قبود القديم تثور على كل شئ قديم فباسم التقدم واسم التحرر واسم التمدن قالوا دعوها دعوها تمارس ما تشتهى دعوها تعاشر من تشتهي دعوها تطالبكم بالحقوق دعوها تشارككم في الحقوق دعوها دعوها لا تمنعوها أفيقي أخية وقولى دعوني دعوني فإني أريد حيائي أريد إبائي دعوني دعوني فإني أبية أنا لست ألعوبة في يديكم تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقى حجابى وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب

<sup>(</sup>١) شريط أفيقي أخية تسجيلات الدعوة بالرياض ـ وشريط اعتبري يا أمة الله .

"1

فتنهشنى فأكون ضحية تريدونني أن أكون مطية أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسى ولأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بني ..... أفيقي أخية يريدون هدم صروح الفضيلة بريدون قتل المعاني الجميلة يريدون وئدك والنفس حية قولى لهم أنا لست أقبل هذا الهراء وهذا العداء فهبا اخرسوا أبها الأدعباء فأنتم دعاة الهوى والرذبلة لقد جرب الغرب ما تدعون فها هم لما زرعوا يحصدون حصاد الهشيم ترى البنت تخرج من بيتها قبيل البلوغ فترجع تحمل في بطنها نتاج اللقاح فتجهضه لتعيد اللقاء وحين تدعه يلاقى الحياة فتلقيه في ملجأ أو حضانة فيبحث عن أمه وأبيه لكي يطعموه، لكي يرحموه، لكي يمنحوه الحنان الكبير لكي برضعوه ولكنه لا برى ما بريد فينشأ يحمل حقد دفين لكل الوحود فبخرج للكون دون قبود فيقتل هذا ويسلب هذا ويغصب تلك بغير قبود

أفيقي أخية

### --- < ٣٢ > ------------ طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **>-**

أهذه الحقوق كما تزعمون أف لكم وما تدعون أنا لست أقبل هذا الهراء فهيا اخرسوا أيها الأدعياء أنا لست أقبل غير تعاليم ديني ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات أفيقي أخية

فالمرأة المسلمة تتقى ربها في جسدها وفي نفسها وفي غيرها فتحرص على عدم ظهور القليل اليسير من ذراعيها من فتحة أكمام جلبابها وعلى ألا تبدو ساقيها أسفل جلبابها القصير، فمن العجب أن تجد المرأة وقد غطت جسدها بالثياب وأطالت الخمار ولكن تحت الخمار الطويل الجلباب القصير إلى كعبيها ظاهرة منه قدميها وقد تظهر جزء من ساقـيها وكأنها ملتزمة بسنة الرجال في اللباس، فثياب الرجل كما جاء في الحديث:

عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِزْرَةُ المؤمنَ إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ؛ قالها ثلاث مرات « ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ىطرا ۲<sup>(۱)</sup>.

وفيه دليل على أن الأمر واسع فمن أراد من السرجال أن يكون ثوبه إلى نصف الساق أو إلى ما دون الكعبين فلا شئ في ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح ، المشكاة ٤٣٣١ .

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار »(١) هذا عن لباس الرجل، أما لباس المرأة في جب أن يجر وذلك لحديث أم سلمة قالت لرسول الله على حين ذكر الإزار: « فالمرأة يا رسول الله؟ قال: تُرخي شبرا. فقالت: إذا تنكشف عنها، قال: فذراعاً لا تزيد عله»(٢).

وفي رواية الترمذي والنسائي عن ابن عمر فقالت: ﴿ إِذاً تنكشف أقدامهن قال: فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه ﴾(٢) في جب أن تحتاط المرأة فلا تلبس من الثياب ما يظهر قدماها أو بعض ساقيها بدعوى أنها إذا أطالتها انكفأت على وجهها فهذه دعوى باطلة أو بدعوى السير في الطريق القذر وخشية نجاسة الثوب، فهذه أيضاً دعوى باطلة لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت: قال رسول الله ﷺ:

ومن العجيب أيضاً أن ترى المرأة وقد ارتدت الحــذاء الملون على الجورب المزركش وجلباب إلى الكعـبين فبالله عليك ماذا تظنِ أن يكون عــليه الحال؟ لابد أن يكون هذا مدعــاة للنظر والفتنة، فتــجد الناظر إليهــا وكأنه يتلصص على بعض عوراتها وهي تتعجب لماذا ينظر إليها؟!

ومن الأمور المحزنة أيضاً أن ترى المرأة المنتقبة وقد ارتدت نقاباً تضعه على

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٧٨٧ه .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجة، المشكاة ٤٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المشكاة ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي المشكاة ٥٠٤، وسنده ضعيف لجهالة المرأة، لكن الحديث صحيح وله شاهد بسند صحيح في المشكاة ٥١٢ .

### معة \ ٣٤ > مسمند من المسلاح وكيفية الاستقامة عليها **ك**

أنفهـا بادية عيناها وحاجبـاها بل قد يبدو أكشر من هذا كالجبهـة وجزء من الوجه فتصبح بذلك أكشر فتنة فقد تكون تلك المرأة قد حياها الله بعيون جميلة فإذا هي تستر ما دونها وما فوقها وكأنما هي تبرز هذا الموطن من الجمال وتوضحه بل قد تزيد بأن تكتحل، وهذا في الواقع ليس بحجاب وهذا ما جعل بعض الشيوخ الأجلاء يحرمون هذا الشكل الذي يسمونه كذباً وزوراً نقاب وما هو بذلك .

فقد قال فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتياء بالسعودية: [ النقياب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب، فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقى على حجابها الشرعى الساتر وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي فأخذن يتحيلن على التخلص منه ] ١. هـ .

وقال الشيخ/محمد بن صالح العثيمين : [ إنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وإن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ] ا. هـ .

وهذا لاشك فيه فـتنة عظيمة وخاصة أن مـن الرجال من لا يغض بصره فتراه ينظـر في هاتان العينان الظاهرتان من وجه المرأة التي ستــرت كل بدنها وأظهرت هذا الجزء اليسير فيركز بصره فيمه فإذا وقع بصر المرأة على الرجل وهو يمعن النظر ويحدق فيها فلاشك أن هناك بعض السهام التي ستصيب القلوب عندثذ إما غضباً وتأذياً من نظرة الرجل لها وإما سروراً إن كان هناك مرض في قلبها، والمرأة المسلمة التقية لا تفرح لنظر الأجانب لها بل تستاء وتفكر لماذا ينظرون إليها؟ وتسد كل ما يؤدي إلى ذلك، فالشيطان يحاول أن ينقص من دينك على قدر ما يستطيع فيقع منك إفراط في ثيــابك ولو يسير فالحرص كل الحرص ولا تمكنيه أبدأ من هذا .

أما هذا الذي يدعون أنه نقاب فهو في الحقيقة ليس نقاب من الناحية الشرعية وما هو إلا قطعة من القماش وضعت على جزء من الوجه تستر بعضه وتكشف أكثر مما تستر ليكون فتنة ، أما النقاب الشرعي فهو ما يكون من الخمار يستر الوجه بحيث يكون فيه شق يسيسر للعين اليسرى لتنظر منه المرأة طريقها .

قال ابن سیرین: سألت عبیدة السلماني عن قول الله عز وجل: ﴿یدنین علیهن من جلابیبهن﴾(۱) فغطی وجهه ورأسه وأبرز عینه الیسری .

فالمرأة التي تنتقب لابد أن تقيم ذلك على الوجـه الذي يحبه الله ويرضاه فلابد من ستر الوجه كما حدد الشرع وامتثالاً لأمر الله فتغلق أبواب الفتنة .

قال الشيخ/عبد العزيز بن باز \_ رحمه الله \_ : [ لا يجوز لأى امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر \_ غطاء الوجه \_ لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها ] ا. هـ .

قال الشيخ/صالح بن فوزان : [ الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر على وجهها وسائر بدنها درءاً للفتنة عنها وعن غيرها ] ١.هـ .

قال الشيخ/عبد الله بن جبرين: [ أصر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾(٢) والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها. ويقصد من التستر والاحتجاب منع الغير من التطلع ومد النظر ] ا.هـ .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب - ٥٩ .



وأحب في هذا المقام أن أنبه أخواتي وبناتي إلى عدم التهاون في الحجاب وخاصة في الشـرفات وأمام مداخل البيت ودرج المنزل وما شــابه فيجب في هذه الأماكن ارتداء الحجاب كاملاً لأن مثلها كمثل الطريق تمامأ ولأن الأجانب يمكن أن يروك دون أن تشعري فلا تخرجي بدون قـفاز بدعوى أنه يعوقك عن قيــامك بمهام البيت التي تستلزم الخروج للشــرفة ولا تتعللي بأن الوقت ليلاً أو أن لا أحد سيـصعد أو يهبط الدرج في هذا الوقت واتقى الله أختى المسلمة ولا تجعلى الشيطان يزين لك هذا الباطل فتقعى في الإثم .

ومن الأمور المحزنة خسروج المرأة الساترة لجميع بدنها المطيعــة لأوامر ربها المستجيبة لما يأمرها به مع المرأة العاصية لربها البارزة لعوراتها جنباً إلى جنب مما يدعو إلى الدهشة فهذا المسلك لا يليق ولا يتناسب مع المرأة المسلمة حتى وإن كانت هذه هي أختها أو ابنتها أو أي ما كانت .

لكن عليها أن تدعوها وتنكر عليها فإن استجابت أعانتها على الخير وإن لم تستجب قاطعتها في الله وتبرأت منها لكي لا تجر عليها الفساد للحديث عن أبي موسى قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا مثل الجليس الـصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحـاً طيباً، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيـابك وإما أن تجد ريحاً خيشة ١١٥١).

فالعبد يتأثر بقرينه وصاحبه بل إن المرأة التي بها عوج تؤثر أيما تأثير على التي استقامت وليس العكس دائماً والواقع يشهد بذلك واعلمي أخستي المسلمة أن هناك شروط يجب توافرها في اللباس وهي :

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ٢٣٦٤ .

 ١ - موافقة الشوع: فأنت أمة الله وأمة الله تظهر عبوديتها لله بطاعته عز وجل وأظهر عبادة هي الحـجاب. فلابد من موافقته للشـرع وكما أمر الله عز وجل ولا يكون تبعاً لهوى النفس أو للموضة أو ما شابه.

٢ ـ تحرى نوع الثياب: لابد من الوقوف على شرائط الثياب حتى لا تكوني فتنة لغيرك بارتداء شئ مما لا يجوز فاللباس ثلاثة أنواع ذكرت نى الآبة: ﴿ يَا بِنِي آدم قَسَد أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسِنَا يُوارِي سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير (١) وهم من نعم الله عز وجل بل من آيات الله عز وجل .

النوع الأول : لباس الضرورة: وهو الذي يستر العورات ويوارى به السوءات.

النوع الثاني : لباس الزيئة (الكمالي): وهو الريش وهو ما يتجمل ويتزين به وهو من الزيادات والكماليات.

النوع الثالث: لياس التقوى : وهو الإيمان كما قال قادة وابن جريج وغيرهم وهو العمل الصالح كما قال العوفي عن ابن عباس وهو السمت الحسن في الوجه كما قال الديال عن عمرو عن ابن عباس وهو مــا يلبسه المتقــون يوم القيامة كــما قال عكرمة وهو خير لصاحبه وأفضل من لباس الثياب.

قال الشاعر:

تقلب عرياناً وإن كان كاسياً إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى ولا خير فيمن كان لله عاصياً وخير لباس المرء طاعة ربه والأصل في اللباس الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه واللباس يحرم إما:

<sup>(</sup>١) الأعراف ٢٦.

## عه < ٣٨ > مصمحه عليه الحسلاح وكيفية الاستفامة عليها **>=**



۱ ـ لعبنه أو ٢ ـ لوصفه أو ٣ ـ لكسيه

أولاً: لعينه: وهو الذي يحرم لباسه بحال كالذهب والحرير الطبيعي للرجال .

ثانياً: لوصفه: وهو ما زاد عما حدده الله عز وجل كاللباس الذي تحت الكعبين للرجال وما فوق الأقدام للنساء فلابد من أن يكون لباس النساء أسفل القدم والدليل: قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجهلن ... الآمة﴾(١) فدل على أن اللباس كان ساتراً للقدم يخفى ما به من زينة وإلا ما كانت النساء بحاجة للضرب بأرجلهن لكشف ما بها من زينة. ولكن الشيطان زين للناس فأصبحنا نرى الرجل وقد أطال ثوبه والمرأة وقد قصَّرته .

ثالثاً: لكسبه: كأن يكون الثوب مسروقاً فقد يكون الثوب في حد ذاته حلالاً ليس حراماً بعينه أو لوصفه وإنما حرم لكسبه .

والنوع الأول والثاني من اللـباس (الضرورة والزينة) لبـاس حسى والنوع الثالث وهو لباس التقوى لباس معنوى .

فاحرصي أختى في الله على لباس التقوي فإن التقوى تلزم بطاعة الله ورسوله والله ورسموله يأمران بستمر العورات والمحافظة على العفة والحمياء ويأمران بالحجاب وما من أمَّة تبرج نساؤها فكشفىن محاسنهن وأبدين عوراتهن إلا أسرع إليها الهلاك ـ نعوذ بالله من ذلك ـ

فالحجاب الحجاب يا أمة الله .



# ولفصل ولثاني

## أدب مجالس النساء

الفتنة الأولى :

زاد المجالس.

المخسرج :

الالتزام بحلية المجالس من ذكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

الفتنة الثانية :

نوعية الكلمة وخطورتها .

المخسرج:

تجنب فضول الكلام.

معرط الصلاح وكيفية الاستقامة عليها المستدود و المالات (٤١) مع

# ورففصل وردياني رورس مجانس وردنس،

#### زاد المجالس:

قال تعالى: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾(١) بيّن لنا سبحانه وتعالى أن كثير من النجوى شر لا خير فيه إلا ما كان أمر بصدقة أو أمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس وفيما عدا ذلك فهو لغو يعاقب عليه صاحبه وكما في الحديث:

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: « كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله »(٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ١<sup>(٣)</sup>.

ومن المشاهد أن كثير من مجالس النساء يقع فيها مـا تسود به الصحائف من غيبـة، ونميمـة، وذكر الأخـريات من باب الغيـرة، والكبر، والدفـاع عن النفس، وإظهـارها بصـورة أفضل من غـيرهـا، وذلك عن طريق: الطعن في الأخريات، ومن باب كراهية أن تذم المرأة فتجدها تتحدث بما ينقص من قدر غيرها لتحسين صورتها ورفع مقامها، وهي طريقة خبيئة تتطاول بها المرأة على

<sup>(</sup>١) النساء ـ ١١٤ .

<sup>(</sup>۲) المشكاة ۲۲۷٥ رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بإسناد صحيح. (رياض الصالحين ١١/ ٨٣٥).

غيرها وهي ضرب من ضروب الكبـر وكما في الحديث عن أبي هريرة سئل النبي ﷺ عن الكبر فقال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس ا(١) أي ذكرهم بما ينقصهم وينفر منهم ويدنى مقامهم والغمط إما بذكرهم بالقبسيح أو بذكر النفس بما فيه الاستعلاء عليهم كذكر النفس بالكرم بما يستشعر معه بخلهم ونسبه العلم لها بما يستشعر معه جهلهم وأبين من ذلك ذكرهم بما ينقصهم كأن يقال هذا شحيح هذا بذئ اللسان . . . . إلخ .

وقد يكون الباعــث لذلك حب المرأة لأن تجعل من نفسهــا سيدة المجلس وفي صدارته سواء بقصد أو من طرف خفي. لكن المرأة المسلمة التقية التي تتخلق بخلق المسلمين تعلم تمام العلم أن مسألة الطعن في الأخريات والتنقيص والغمط مما يترتب عليه رفعه المتكلم إنما هو من الأمور القميئة التي يجب أن تتنزه عنها كل عاقلة فضلاً عن ذات دين لأن مقتضى العقل يتطلب العلو والمقامات الحسنة ومقتضى الدين يتطلب ألا تنفق وقتها وجهدها فيما لا يعود عليها بالخير وبما تسود به الصحائف وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (٢) فإن كـــلام العبـــد إن كان مبــاح ولا يتخطى درجــة الممنوع فإن غايته أن يعلمو الله عنه وليس غايته أن يؤجر عليه فإن كان جل كلامه في دائرة المعفو عنه فسيأتى يوم القيامة صفر اليدين وهذا مما لاشك فيه أنه ضياع للوقت دون عائد ودون ثواب فما بالك بالشرثرة في السفاسف وصغائر الأمور مما يضيع به الأجر ويكون سسبباً في تثقيل ميزان السيسئات يوم القيامة وكما في الحديث: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع ٤٤٨٤ ـ الاحاديث الصحيحة ١٣٤، ١٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان .

بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه »(١).

وفي الحديث: « وهل يكب الناس في النار على وجـوههـم أو على مناخِرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم »(٢)

#### خطورة الكلمة:

هذه النصوص السابقة تدل على خطورة الكلمة (٣) فإنه لا ينظر إلى الكلمة من باب سهولة الأداء فإن أسهل عمل يمكن أن يؤديه العبد ولا يكلفه من الوقت والجهد إلا قليل القليل هو الكلام ولكن قد يكون هذا الكلام سبباً في ضياع كثير من الأجر أو سبباً في تحصيل كثير من الأجر فإن هناك كلمة تكون سبباً في رفعة الدين كأن تدل على خير فيكون لك مشل أجر فاعله لحديث أبي مسعود الانصاري: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله ساف وحديث «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ وقد تقع المرأة بسبب الكلام في كثير من المنكرات بل لعلي لا أكون مبالغاً إن قلت في كثير من المحرمات أيضاً وذلك بحديثها إلى صديقاتها مبالغاً إن قلت في كثير من المحرمات أيضاً وذلك بحديثها إلى صديقاتها وجليساتها عن زوجها وطبائعه وأفعاله حتى يستدرجها الشيطان فتخوض فيما

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع ١٦١٩ ـ الصحيحة ٨٨٨ ـ المشكاة ٤٨٣٣ وروى مالك والترمذي وابن ماجة نحوه .

<sup>(</sup>٢) الصحيحة ١١٢٢ ـ صحيح الجامع ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب كلمات تخالف العقيدة. د/سيد العربي .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم \_ المشكاة ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) صحيح الجامع - ٦١٨١ .

#### -- ﴿ £٤٤ > ------( طـرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **)-**

يحدث بينها وبينه في الفراش، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا مما لا ينبغي أن يذكر ولو لأقرب الأقربين .

فَـفي الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قــال: قال رســول الله ﷺ: «هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قبالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا، فسكتوا، ثم أقبل على النساء وقال: هل فيكن من تحدث؟ فسكتن، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله على إيداها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليحدِّثون وإنهن ليحدِّثن. فقال: هل تدرون [ما] مثل ذلك؟ إنما مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه! »(١).

ومن أقل السوء في مجالس النساء الحديث فيما لا يسمن ولا يغني من جوع كالحديث عن الطعام والشراب وكيفية إعداد هذا وتجميل هذا وعن الفرش والأثاث ومن أين ابتعت هذا وبكم وحال الأولاد والبنات وعشرة الأزواج وسائر أمور الدنيــا ليس من باب المعايش والتواصى بحــسن المعاشرة للزوج وحسن تربية الأبناء ولكن من باب اللغو فحسب .

ومثل هذه الصغائر لا مانع من التكلم فيها ولكن أن تكون هي كل زاد مجالسنا وكل همنا ومبلغ علمنا فهذا مما يتنافى مع سلوك المرأة المسلمة التي تختلف عن تلك التبي همها نعل وثياب والستى تشغلها الخميصة والقطيفة وتلك التي انساقت وراء هذه الأشياء والتواف حتى صارت كل همها ومبلغ علمهما مما يخرجها عن حقيقة القضية التي خلقت لأجلها وعن التكوين الشخصى المميز لها كامرأة مسلمة. فالمرأة المسلمة حلية مجالسها النصيحة

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ٦٩١٤ / الإرواء ٢٠٧١: حم .

والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالخير والاهتمام بأمر المسلمات وتعلم وتعليم الدين وتبصير أخواتها في الله بدينهن فهى أجدر على تعليمهن من الرجال فالطبيعة واحدة والمشكلات واحدة وهى أدرى بهن وبحالهن وبما يطرأ عليهن ولأن من طبيعة المرأة الحياء فكثيراً ما يصعب عليها الإلمام بأحكام معينة خاصة بها من المعلمين الرجال. والمرأة المسلمة ليست مجالسها من باب العلاقات الاجتماعية والمصالح الدنيوية بحيث لا تصادق المرأة إلا من باب الوجاهة والثراء أو ما شابه فإن كانت المرأة فقيرة لا تجد من يصادقها ويجالسها ويعلمها ولكن مجالس المرأة المسلمة تواصي وتراحم وترابط وحب في الله وتعاون على البر والتقوى .

فاحرصي أختي المسلمة على ألا تكوني حجاب على فراغ ولا تكوني امرأة جاهلية عادية اصطبغت بصبغة الإسلام فلا يرى منها إلا مظهر بداخله خواء كحدار مملوء بالشقوق صبغ بدهان لامع براق يجذب الأنظار ستر الشقوق نعم ولكن بقيت كما هى مهددة دائماً بالانهيار والمرأة المسلمة جوهر ومظهر ومظهرها معبر عن حقيقة جوهرها فإن لم يك معبراً فهو لا قيمة له إذا كفرش كله أذى وبقع غطى بساتر أبيض ناصع مظهره حسن وجوهره أسوء ما يكون فإن مظهر بلا جوهر هو في الحقيقة هراء لأنك متى عاملته وجدته هواء وفراغ.

أنصحك أختي في الله أن تبرأي إلى الله مما يغضب الله فعلا تجالسي المتبرجات اللاتي لا هم لهن إلا العطور والأحذية والموضات والملابس الخليعة التي تكشف العورات وتذهب الحياء ويضيع معها العفة والصلاح. فإن أفضل ما يتحدث فيه هؤلاء في مجالسهن هو هذا الهراء ناهيك عن الحديث في الحب والعشق وما يندى له الجبين خهلاً وتنقبض له الصدور حزناً والما

# معال السنقامة عليها عليها معالم السنقامة عليها السنقامة على السنق

فإن كان الله قد عافاك أختى المسلمـة من هذا فاسأليه الثبات وإن ابتلاك ربك ببعض ما ذكـرت فاسأليه الهداية والـعافية واعزمي على الاسـتجابة لله وألا تعـودي لمثله وإن رأيت من وقع في ذلك فــانصــحي في الله فالرســول ﷺ سمى الدين كله النصيحة كما في الحديث عن تميم الداري قال: قال رسول الله علي الدين النصيحة - ثلاثاً - قلن: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »(١) .

واعلمي أن النصحية من أسباب العون على العمل بمعنى كلما نصحت غيرك كان ذلـك أعون وأيسر لك على أن تعملي وكلما نصحـت غيرك كان ذلك أعون لك على أن تستجيبي وهذا يعود العبد حب الدين والغيرة عليه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

والنصيحة لغة: هي تخليص الشئ مما يشوبه وهي جمع شتات الأمر حتى يصير أمراً واحداً .

واصطلاحاً: كما قال القرطبي ـ رحمه الله ـ هي حيازة الخير للمنصوح وتخليصه مما يشوبه.

قــال ابن عليه في قــول أبي بكر المزني: ﴿ مَا فَـاقَ أَبُو بَكُو رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أصحاب محمد ﷺ بصوم ولا صلاة، ولكن بشئ كان في قلبه ، قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه ا. هـ .

#### فأين النصح بين المرأة والمرأة ؟

تجـد ـ إلا ما رحم ربـي ـ من تناصحـهـا في أمـور الدنيــا والشهــوات والملذات، لكن في دين الله فذاك قليل .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن تميم الداري ورواه الترصذي عن أبي هريرة ورواه أحمد عن ابن عباس. صحيح الجامع ١٦١٠ ـ المشكاة ٤٩٦٦ .

# ولفعل ولكالمر

# شهوة حب الدنيـــا

الفتنة الأولى :

التعلق بالدنيا وحب الزينة .

المخـــرج :

التزام المسلك القويم .

الفتنة الثانية :

القلوب ومحتواها .

المخـــرج:

جعل الآخرة هي همك .

# ولفصل ولئالس ولحزر من شهوة حس ولرنيا

#### التعلق بالدنيا وحب الزينة :

إن المرأة بطبيعتها محبة للزينة، قال تعالى: ﴿ أَوْ مِنْ يِنْشُو فِي الحلية وهو في الخصام غير مبين (١) فالمرأة تكمل النقص بالحلى وما في معناها فالأنثى تربت منذ صغرها في الزينة فتجدها وقد زينت مكانها وشأنها وفرشها وكل ما يتعلق بها وإذا أصبحت زوجة وصار البيت بيتها تجدها تنظر إليه كأنه شأنها ومتاعها فـتلون هذا وتزركش هذا وتضيف هنا وتكمل هناك وليس معنى كلامي أن هذا حرام أو ممنوع شرعاً. لا . . ولكن يكون ممنوع شرعاً إذا كانت الصور والزركشة على هيئة ذات روح ما لم يكن ممتهن والأصل ألا يشتري ويجب على المرأة أن تتحري ذلك عند شرائها الفرش والستائر وما شابه وإن علمت هذا بعد الشــراء فلتجعله في موضع ممتهن فلا يوضع كستارة على النافذة بحيث يتصور أن الهدف إبراز الصورة التي عليها لكن تضعها في موضع امتهان كما في الحديث « عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل فهتكه النبي ﷺ فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما » (<sup>٢)</sup> ونظراً لحب المرأة للزينة فإنها تكون أكثر تعلقاً بالدنيا من الرجل وهذا كما قلنا لطبيعتها وليس لعيب فيها وهذا يدفع المرأة إلى كــثرة الطلب والمعــرفة والحــديث في مثل هــذه الأمور لتحصل على المعلومات التي تتعلق بهذه الزينة فيصبح همها الشاغل وسعيها

<sup>(</sup>١) الزخرف ـ ١٨ .

<sup>(</sup>۲) المشكاة \_ ٤٤٩٣ .

## 

الدؤوب فتلح على زوجها للحصول على هــذا الشئ مما قد يكون سبباً لفتنة زوجها وبـاباً للمشاكل قد فـتح على مصراعيـه وهذا لا يعنى أن كل النساء هكذا، بل إنى أشهد أن هناك كثيرات يرتضين بالقليل ويقنعن باليسبير ولا يضيقن على أزواجهن للحصول على ما ليس ضروري أو حتمي ولكن لطبيعة المرأة قد يقع هذا منها.

فلا تتعلقي أختى في الله بأمور الدنيا ولا تكثـري من طلب ما يزيد عن الحاجـة فما زاد عن حـد المصلحة فـقد يدخل في الإسراف والـشرع بين لنا ووضع لنا قاعدة للإنفاق يجمعها قوله تعالى: ﴿ وَالذِّينَ إِذَا ٱنفَقُوا لَمُ  $^{(1)}$ يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً  $^{(1)}$ .

فالمؤمنين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة لمهذه الآية بأنهم عباد الرحمن فنسبهم إلى اسمه «الرحمن» وشرفهم بهذا ووصفهم بثمان صفات منها وصفهم في قـضية الإنفـاق والتي بين لنا في هذه الآية الكريمة المسلك الشرعى لعباد الرحمن وهو أن يكون الإنفاق قويمأ فوجه الإعوجاج في هذه القضية إما أن يكون من جهة الإسراف أو من جهة التقتير فكلاهما اعوجاج والمسلك الشرعى القويم هو أن يكون عدلاً وسطأ بينهما وكما قال عمر بن عبد العزيز: «هو الحسنة بين السيئتين» والإسراف قد يكون في الحد كما قد يكون في الكم .

مثال ذلك: \_ إذا أرادت المرأة أن تشتري لباس ما فقد تجد نوعاً يتوفر فيه حد المصلحة من ستر عــورة ودفء من البرد وسرور النفس . . . . الخ وتجد نوعاً آخر فيه هذا أيضاً ولكنه يتميز عليه بأنه ماركة شهيرة أو من بلاد أجنبية أو من نوعية فاخرة فيكون بذلك سعره أعلى بكثير من الأول لهذا السبب

<sup>(</sup>١) الفرقان \_ ٦٧ .

فقط فيكون مما زاد عن الحد الذي تنقضي به المصلحة فيخشى أن يدخل في حد الإسراف .

وذلك لأنه أمر زائد لا قيمة له ولأنـه ضرب من ضروب إضاعة المال وهذا كله مما ينبغي ألا تـقع فيه المرأة التي ترجـو ثواب الله وتخشى عقـابه فالمرأة المسلمة تعلن للمجتمع كله أنها ليست على شاكلته ونمطه وأنها قد برأت من أمور الجاهلية ومن أقوى الدلالات على ذلك مسلكها القويم في كل قضاياها ولذلك وصف ديننا بالطريق المستمقيم لاعوج فيه فسوصف بأنه الدين القيم والقيم من معانيه القائم أي لا منقصه فيه ومنه: الحسن الجيد الذي لا عوج فيه والإسلام في كل قضاياه ومسائله قويم فيجب عملي المرأة المسلمة أن تسلك المسلك الشـرعى في حب الدنيــا والزخــرف والحلى فلا تنســاق وراء أهوائها فالشرع لم يأت لرد الأهواء وكبتها ومصادرتها، ولا لإخراج المكلف من مقتضى جبلته التي فطر عليها ولكن جاءت الشريعة لإخراج المكلف من دواعي الهوى وكبح جماح الشهوات فلو ترك الناس لأهوائهم لفعلوا ما شاؤا كيف شاؤا وقتما شاؤا فلم يتركهم خالقهم لأهوائهم وشمهواتهم لم يتركهم للسرقة والزنا والفجور والخنا ولكن . . أذنت لهم الشريعة بما تميل إليه أنفسهم ولكن دون إطلاق ودون اتباع الهوى فلم تقل الشريعة لا تأكلوا فيموتوا ولكن ﴿كلوا من طبيات ما رزق ناكم ولا تطغوا فيه ﴾(١) فكان تنظيم لشهوة الطعام وتقويم لها بما فيه مصلحة العباد فالله عز وجل أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، قال تعالى: ﴿ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالاً

<sup>(</sup>۱) طه ـ ۸۱ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف \_ ١٥٧ .

# ه كالمستقامة عليها المستقامة عليها المستقامة عليها

· { • Y } =

طيبًا (١٠) فالشريعة جاءت بمقاصد خمس كما ذكرها العلماء وقد عنى الشرع بحفظها وتدعمها وهي:

- ١ الدين :- ولذلك حرم الله الشرك وكل ما يفسد الدين فقال تعالى:
   ﴿عبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً﴾(٢).
- ٢ ـ العقل : ولذلك حرم الله الخمر وكل ما يفسد العقل فقال تعالى:
   ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (٣)
- **٣ ـ النفس : ـ** ولذلك حرم الله قتلها والتعدي عليها إلا بالحق وأوجب القصاص قال تعالى:

﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾(١).

- ٤ ـ المال : \_ ولذلك حرم الله السرقة والغصب والربا، قال تعالى:
   ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ (٥)
  - النسل : ولذلك حرم الله الزنا وكل ما يتعلق به فقال تعالى:
- ﴿ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما  $\Box$  يضاعف له العذاب بوم القيامة ويخلد فيه مهاناً (1).

فالشريعة لم تأت لمصادمة الجبلة ولكن لتقويمها وتهذيبها فيجب ألا يكون حب الدنيا هو زاد المجالس والشغل الشاغل فسمن صارت الدنيا أكبـر همه ومبلغ علمه فحدث عنه ولا حـرج فهو سائر في طريق الهلاك لا جدال ولا

<sup>(</sup>۱) المائدة ـ ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) النساء ـ ۳٦ .

<sup>(</sup>٣) المائدة ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الأتعام - ١٥١ ، الإسراء - ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البقرة \_ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الفرقان ـ ٦٨ .

مرية في ذلك لأنه عندئذ تهون عليه الآخرة فلا يطلبها ولا يسعى سعيها . وفي الحــديث عن أنس رضى الله عنه: « ومن كانت الدنيــا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليـه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له »(١) فيجب على المرأة المسلمة أن تكون الدنيا عـون لها على طلب الآخرة ولـيست هي الغاية بل تكون هي الوسيلة للوصول إلى الغاية وأن تكون المطية التي تصل بها إلى بر السلامة وكما في الحديث: « مالي والدنيا ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها  $^{(7)}$ .

#### القلوب ومحتواها:

واعلمي يا أختى المسلمة أن القلوب قلبان، قلب متعلق بالآخرة قد حوى الإيمان فلا يطمئن إلا بالإيمان ولا يتزود إلا بالإيمان، قــال تعالى: ﴿ الدُّمنَ أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله \*(٣) وقوله تعالى: ﴿ إنما المؤمنون الذبن إذا ذكس الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم **إيماناً ﴾ (١)** ذلك لأن زادهم ذكر الله وحياتهم وحياة قلوبهم بذكر الله.

والقلب الآخر قلب حوى الدنيا فتنه بها فـحوى غير الإيمان ـ لما فيها من مفاسد ـ وحـتى الشرك فهو لا يطمئن ولا يستبـشر إلا بغير الله من الأصنام والأنداد نعوذ بالله من هذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكُو اللهُ وحده اشمأزت قلوب الذبين لا بؤمنون بالأخسرة وإذا ذكر الذبين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ (٥) . وهذا مشاهد من واقعنا إذ تجد كشيراً من النساء ـ إلا ما

<sup>(</sup>١) الأحاديث الصحيحة ٩٤٩ ـ ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الصحيحة ٤٣٩ ـ فقه السيرة ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الرعد ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الأنفال ـ ٢ .

<sup>(</sup>٥) الزمر ١٥٠ .

## معة \ الاستقامة عليها **كان المسلاح** وكيفية الاستقامة عليها **كان**

رحم ربى ـ يتلذذن بالحديث عن الحب والعشق والثيـاب والمتاع والموضة وما شابه ويستبشرن بهذا فإذا ذكّرت إحداهن الباقيات بالحجاب مثلأ تمعرت وجوههن وتململت هذه وتضايقت هذه وهذا لعله يكون أفيضل جواب لهن عليها إن لم يكن استهزاء ووصف الحجاب بأشياء مزرية مهينة مما يسمع على لسان الفاجرات كقولهن عليه الخيمة أو الشوال وغير ذلك من البذاءات وكذلك إذا كـان هناك موعد لمسلسل في الـتلفاز أو مبـاراة لكرة أو فيلم من الأفلام تجد الشوارع وقد خلت من المارة والسيارات وتجد الناس في منازلهم أمام التلفاز واجمين صامتين خاشعين وكأن على رؤوسهم الطير لا همسة ولا حركة بل متابعة وإنصات فإذا ذكرتهم بموعد الصلاة تعللت هذه بإعداد الطعام وأرجأت هذه لبعد القيام بالمهام المنزلية وتتوالسي الحجج حتى يخرج وقت الصلاة وما انتبه أحد وما حافظ على وقتهـا أحد ـ إلا ما رحم ربى ـ فسبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أما المرأة المسلمة فهي تستبشر بسماع البر وتستحسن أحاديث الخير في أي شأن من شئـون المسلمين ويرق قلبها لذكر الله وتفـرح لنصر المسلمين في أي وطن وأى بقعة من بقاع الأرض وتحزن لأحزانهم وتحرص على دروس العلم والقرآن .

وشتان بين الفريقين والبون شاسع بين القلبين والله عز وجل ركب الآدمى بحيث يكون المتحكم فيه هو قلبه فجعل أمر التكليف إلى القلوب فصارت القلوب هي المكلفة وصارت الأجساد هي المظهرة لما في القلوب من إجابة.

وكما في حديث النعمان أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ أَلَا وَإِنْ فِي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب <sup>۱)</sup>، .

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ـ ٣١٩٣ ، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .

وهذا يدل على أن صلاح البدن بحسب ما في القلب من صلاح وفساد البدن بحسب ما في القلب من فساد ولا يمكن أن ينصلح قلب ولا ترى انعكاس ذلك على الجسد فهناك تلازم والبدن ينفعل بما في القلب فإن كان نفاق فنفاق وإن كان شرك فشرك وإن كان إيمان فإيمان وفي الحديث عن أنس: ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه (۱) والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه والتي لا تستقيم إلا باستقامة القلب جعلنا الله وإياكن من أصحاب القلوب المستقيمة السليمة .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرْ كَيْفُ ضُرِبِ اللَّهُ مَثَلًا كَلَمَةُ طَيِبَةً كَشَجْرَةً طَيْبَةً أصلها ثابت وفـرعها في السماء تؤتى أكلهـا كل حين بإذن ربها﴾<sup>(٢)</sup> فمتى امتد الأصل وضرب الجدر في الأرض ارتفع الفرع إلى السماء، وكذلك القلب متى صلح ونبتت فيه شجرة الإيمان وضربت بجذورها فى أوصال القلب تفرع منه في سائر فروع البدن العمل الذي يصل إلى السماء. فلابد أن تعلم المرأة أن سبب حبها للدنيا والحلى وافتتانها بهذه القضايا قد يكون سبباً لفساد وعاء تقواها كما في الحديث: أشار الرسول عَلِيْخُ إلى صدره ثلاثاً وقال « التقوى ها هنا » مما يدل على أن وعاء التقوى هو القلب ومن وعي قلبه تقوى اتقى بدنه ومن وعي قلبه دنيا طلب الدنيا ببدنه فـتجـد بدنه كله مشـغول بالدنيـا لا هم له ولا مراد إلا مـا افتتن به وحواه قلبه، أما من وعي قلبه إيمان صار همه دينه فيبحث عن علم يتعلمه ويعلمه ودعموة يدعوها وكتماب الله يتدبره ويومأ يصومه حتى أنه يحسد الذين منَّ الله عليهم بالـعلم والمال ويتـمنى لو أن الله آتاه مــثل مــا آتاهم لينفقهما في طاعة الله .

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم - ٢٥ ، ٢٥ .

#### **طرق الصلاح** وكيفية الاستقامة عليها **)-**

عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الانماري أنه سمع رسول الله على يقول: ﴿ إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم له فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء الله الله على عسى: هذا حديث حسن صحيح .

فالتمني مع صدق النية جعلهما في الأجر سواء، وجعل الآخران في الوزر سواء، ستقولين وكيف أعالج قلبي؟ أقول وبالله التوفيق . . .

### جعل الآخرة هي همك :

أول خطوات العلاج أن تقي المرأة نفسها من نفسها . . كيف؟ بأن تنظر في نفسها وحالها وترى ما الذي يشغلها وما هو أكبر همها فيان كانت الدنيا وزينتها فلا أقول لك إلا ما قاله الرسول على « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له » (٢) وإن كانت المرأة لطبيعتها تنظر في مصلحة بيتها وأولادها ليس من باب حب المتاع والزينة إنما مراعاة للمصلحة أقول لك :

<sup>(</sup>۱) رواه الترصـذي في الزهد ۲/۰۵ (۲۱۰۰) ، وأحمد في المـسند (۶/ ۲۳۰) بإسناد آخر وهو صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع ٦٣٨٦ \_ ٢٦٩٣ ، الصحيحة ٩٤٧ - ٩٤٨ .

عن الأسود قال: ﴿ سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله \_ يعني خدمة أهله \_ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة )(١) .

والحديث التالي يوضح ماذا كان يفعل ﷺ في مهنة أهله :

ا عن عائشة قالت: كان رسول الله الله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وقالت: كان بشراً من البشر يفلّي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه (۲).

انظري كيف كان ﷺ يساعد أهله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم فإذا حضرت الصلاة قام وكأنه لا يعرف أحد فكان يقدم ما ينبغي عليه تقديمه ولا يؤخره مجالسة أهله أو خدمة بيته فهذا الخلق الكريم الذي كان يتحلى به أشرف الخلق أجمعين وعلى المرأة المسلمة أن تلتزم به فإذا جاءتها صديقة وأذن للصلاة فعليها الأداء في الحال ولا تؤخر الصلاة حتى تنصرف

<sup>(</sup>١) المشكاة ٥٨١٦ . رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) المشكاة ٥٨٢٢ . رواه الترمذي .



الصديقة أو حتى تنتهي من مهام البيت وتسوف حتى يخرج وقت الصلاة وهى غافلة ساهية فاحرصي أختي المسلمة على صلاح قلبك واعلمي أن ضياع الدين يكون بفساد محله وهو القلب، وبصلاح القلب ورقته يسهل معه دخول الإيمان وذلك كمثل وتد أردت أن تثبيته في الحائط، فكلما صلب الحائط تعذر مرور الوتد فيه وقد يؤدي إلى ثنيه واعوجاجه وقد يؤدي إلى ثنيه واعوجاجه من يؤدي إلى كسره، أما إذا كان الحائط لين سهل دخوله وبأقل عدد من الطرقات وكذلك القلب اللين يسهل معه تقبل الدين والدخول فيه بيسر وإذا قسا فلعله لا يدخل أبداً.

فعلى من أراد صلاح نفسه أن يلجأ إلى الله أولاً، ثم يلتمس صلاح القلب ثانياً ثم يسأل الله ثبات قلبه على دينه فالهدى هدى الله وحفظ القلوب من الزيغ والتقلب بيده سبحانه.

ومن أعظم ما يفسد القلوب الشهوات وأعظم ما يفسد العقول الشبهات وفي قصة برصيص العابد مشال جلى لذلك فقد لبس عليه الشيطان ودخل عليه من باب الشهوات ومن باب الفتنة ومن باب ما يهوى القلب وظل يزين له المعصية تلو المعصية حتى كفر وقد أوردت التفاسير هذه القصة في تفسير الآية ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني نفسير الآية أخاف الله رب العالمين ﴾ (١١) ملخص هذه القصة أن راهبا تعبد ستين سنة وإن الشيطان أراده فأعياه وكانت هناك امرأة لها أخوة تأوي في صومعة الراهب، فظل الشيطان يزين للراهب حتى أوقعه وحملت المرأة فلل الشيطان يقول له اقتلها فقتلها ثم دفنها ثم أتى الشيطان إخوتها في المنام وقال لهم: إن الراهب فحر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها ثم

مكان كذا فلما أصبحوا وجدوا أن كل منهم قد رأى نفس الرؤيا فـذهبوا واستعمدوا ملكهم على ذلك الراهب وانطلقوا به فقمال له الشيطان إنى أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه الشيطان وقال: إني أخاف الله رب العالمين .

فأخذ العابد وقتل فكان عاقبته النار خالداً فيها لكفره بسجوده لغير الله.

فانظري إلى هذه القصة، فالأمر قد يبدو في أوله بسيطاً في نظر الراثي ولكن انظري إلى نهايته وكما يـقول القائل إن عظيم النار من مستصفر الشرر وكما في الحديث: 1 تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى بصير القلب أبيض مثل الصفا لا تنضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربّدا كالكوز منجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه »(١).

فإن الفتن تعرض على القلوب عرضاً خفياً يسيراً (فتنة القميصة والخميصة والملابس والأواني والفرش والحلى . . الخ) كسعرض الحصيــر فانظري إلى هذا العود الدقيـق بمفرده كم هو حقير لا يرى ثم انــظري إذا جاور آخر ثم آخر حـتى يتكون هذا القطاع العـريض من الأعواد إنه لم يتكون فـجأة بل رويداً رويداً من هذا العود الحقير الشأن الصغير الحجم وكذلك الفتن للقلوب صغيرة تلو صغيرة ثم تجد القلوب في النهاية وقد اسودت وهذا الحديث العظيم يدل على أن ممارسة المنكر أو مخالطته يفسد القلوب وإن ممارسة المعروف والنهي عن المنكر تصلح القلوب ولكن ماذا إذا أنكر القلب

<sup>(</sup>١) (١٩٥٧ \_ ١٨٤٤) صحيح الجامع. \_ المشكاة ٥٣٨٠ .



المنكر والنفس ترجوه وتميل إليه وشهوات النفس ترغبه؟ اعلمي أنه إذا قوى جانب القلب انتصر العبد واستمد القلب شيئاً من الإيمان فإذا استمر هذا المسلك يوماً فيوم كان ذلك مبعثاً على الخير واستمرار القلوب بالإيمان بإذن الله تعالى .

والأمر كما أقول دائماً ليس بالأماني قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن كان يريد حسن الخاتمة فلابد من الزيادة فلا يقف عند حد الأماني واطمئنان النفس فالأولون دائماً كانوا يتهمسون أنفسهم ويلومون أنفسهم وقسد كانوا هم من هم رضوان الله عليهم وكانوا يصفون أنفسهم بالتقصير لأنهم كانوا دائماً يريدون العلو في الدين ولكن نحن رضينا بالدنو في الدين شغلتنا الأموال والأزواج والأولاد والقميصة وما شابه مما ضاع معه كثير من الدين وقسا معه كثير من القلوب نسأل الله السلامة، ولكن اعلمي أنه طالما كان في الأجل بقية فإن باب العودة والرجوع والإنابة مفتــوح لا ينغلق أبدآ فلا تفقدي الأمل أبدأ فنحن قد رق حالنا في الدين وليس في الدنيا وساءت أمورنا وكــــثرت عيوبنا فهذه حقائق ولكن سبل الصلاح مازالت أمامك فاسلكيها ولا تفقدي الأمل أبدأ ولا تقطعي الرجاء أبدأ. ويتلخص هذا السبيل (المنهج) في خــمسة مسالك وهي بعد الاستعانة بالله عز وجل ما سنتعرض له في الباب التالي بإذن الله تعالى .

# ولباكس ولثاني

ويشتمل على:

المسك الأول: أن تتقي المرأة نفسها.

المسلك الثاني : الصحبة الطيبة .

المسلك الثالث : كثرة السجود.

المسلك الرابع : فعل الطاعات.

المسلك الخامس : الدعاء .



# ولسنكر والأول

ۋە تتقىي (كمرۇة نفس

ويشتمل على:

- \* معرفة حقيقة تكوين المرأة.
  - \* بياق قدراتها من الشرع.
- \* خطر الإتيام من قبل النفس.

# رائستگر رئي (الأول ان تتقي (المراؤة نفسه

### معرفة حقيقة تكوين المرأة:

يجب على المرأة أن تعرف طبيعة تكوينها وتقف على حقيقتها فإن من عظيم الخطر أن يؤتى المرء من قبل نفسه فعلى المرأة أن تعرف أنها بطبيعة تكوينها وخلقتها محبة للزينة والحلية والمتاع مما قد يشغلها عن كثير من قضاياها، بل إن من النساء من قد تقيم مع زوجها خصومة من أجل متاع أو زينة وخاصة إذا كان في الأمر سعة واستطاعة ومن النساء من تقدم دينها في سبيل حصولها على متاع قد تفسد به الدنيا فتخسر به الأمرين معا ومن النساء من تطلب القيادة والسيادة دون النظر إلى طبيعة تكوينها. فكيف تقي المرأة نفسها؟ .

اعلمي أختي في الله أن الشريعة جاءت لتخرج المكلفين رجالاً ونساءً من دواعي الهوى بمعنى أن المرأة معلوم أنها ناقسة عقل ودين وذلك للحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: • ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . قلن: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها ه(١) .

<sup>(</sup>١) المشكاة - ١٩ .

#### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **ك**

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: • ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن <sup>(1)</sup> وهذا ليس من الذم ولكن هذا نوع من البيان حتى تعرف المرأة قدرها وبالتالي تتعامل على بصيرة من نفسها وحالها وبالتالي ترجو من خلال هذا العلم جبر النقص وذلك بطلب الزيادة في الدين والعلم الشرعي وليس لتركن المرأة إلى ذلك وتتعلل بأنها قد خلقت هكذا ناقصة عقل ودين.

وهناك أمر يجب على كل امرأة أن تعلمه وهو أن كلما جاء أمر في الشرع ليبين قبضية تتعلق بالمرأة فبالمراد منه ليس معايرة المرأة أو إبراز عبوراتها أو لركونها إلى هذا ولكن من باب التدليل على قــدرات وطبيعة المرأة وبالتالي تصبح مطالبة بالاعتـصام بالله عـز وجل والاستقـامة على الشـرع القويم وطلب معالى الأمور والتغاضى عن سفاسف الأمور واضعة بين أعينها إمكانياتها وخصائصها التي جبلت عليها واعلمي أن ما جاء في الشرع من باب الوصف والحال المميسز لطبيعة المرأة ليس على سبسيل التنقيص والطعن وإنما على سبيل إيقاف المرأة ومن حولهـا من الرجال على طبيعة المرأة حتى لا تكلف نفسها أو يكلفها غيرها من الرجال بما لا يتوافق وطبيعة تركيبها الأنثوى وخصائصها كامرأة وبما لا يتوافق وحالها فعندما تعرف المرأة هذه الحقيقة وتتعامل معها من خلال هذه المعرفة فلا تغفل عن حقيقة قضيتها والأمر الذي خلقت لأجله وتعلم أنها امرأة وعليها أن تخرج نفسها من أن تكون بلا قيمة وأن تكون امرأة ذات قضية وامرأة مسلمة يناط بها وظائف أعلمي وأهم كمساعدة لزوجها ومربية لأطفالها وناشئة لأجيال مسلمة وامرأة يعول عليها في البلاغ والدعوة وحستى تصير المرأة إلى هذه الأهلية العظيمة يجب أن تعالج نفسها وهذا لا يكون إلا بمعرفة خصائصها وطبيعتها فنجد بعض النساء تطلب القيادة وتحب أن يكون لها السيادة ولا تعرف أنها إذا

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع ٥٥٠٠ ـ ٢٢٨٣ .

نظرت إلى حقيقة إمكانياتها بالمقارنة مع إمكانيات الرجل في حالة التسوية في باقي العوامل والمعطيات فسيبقى فارق أساسي وهو تكوين المرأة، فلو وضعت هذا الأمر في اعتبارها علمت أنه لا ينبغي لها أن تسعى لطلب ذلك لأنه ليس من قدراتها وأن هناك من المواقع ما لا يتناسب وأنوئتها بل أن المسلك القويم هو احتجابها عن هذه المواقع.

قال تعالى: ﴿ أَوْ مِنْ يُنشَا فِي الحلية وهو فِي الخصام غيس مدين﴾(١) فالمرأة إذا وليت قضاء أو فصل في حصومة أو طلب منها موقف فيه فصل لا تـعطى جواباً شافياً لطبيعة التردد عندها وهذا لطبيعة خلـقتها وتكوينها فهذا ما قاله عنها خالقها رب العزة سبحانه: ﴿ وَهُو فَي الخصام غير مبين ﴾ فإن علمت المرأة ذلك فهي مطالبة بالتحلي بالشرع والسمو والعملو بحيث لا تضرها جبلتمها ولا تجرها خصائصها إلى الدنو فالعبد يــقف دائماً في مفترق الطريق ما بين شــهوات النفس وأهوائها وبين مطالب الله وأوامره ولذلك سمى التكليف تكليف لأنبه يحتاج إلى كلفة وجنس مشـقة ومصـارعة هوى وشهوة فـمثلاً: قـيام الليل وصلاة الفـجر يحتاجا انتصارك على شهوة النوم والسراحة. والصيام يحتاج الانتصار على شهوة الطعام والشراب وإلى غير ذلك. وكذلك المرأة أمام الحجاب تجد البعض منهن يقع صريع بين أهوائهن وشهواتهن وبين أمر الذي خلقها ومنّ عليها بما تبارزه به من عورات ومفاتن. فتجد من ليست برشيدة تقع صريعة لهواها تستحسن نظرات الغيسر لعوراتها ويزين لها الشيطان ذلك يساعده هوى نفسها وميلها لشهواتها فتبرز مفاتنها لغيـر محارمها، أما من تطلب السمو والعلو وتطلب السنجاة من هذه الدنيا وتتخذها سبسيلاً ومطية للآخرة تجدها تنتصر على هوى نفسها فإن انتصرت فازت .

<sup>(</sup>١) الزخرف ١٨.

# طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها

#### خطر الإتيان من قبل النفس:

واعلمي أن الهوى هو الشهوة وهو ما تميل إليه النفس واعلمي أن سر عدم الطاعة هو الهوى والشهوة فسر تبرج المرأة هو هوى نفسها وسر عدم قيام الليل شهوة النوم والخلود إلى الراحة . . . إلخ . فكل أمر وكل تكليف لا يمتنع المرء عنه إلا لإيشاره هوى في نفسه أو شهوة . فالله يريد أن يخرجك من هوى نفسك ويريد نجاتك .

قال تصالى: ﴿ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَتَـوَبُ عَلَيْكُمُ وَيَرِيدُ الذَّيْنُ يَسْبِعُـونُ الشَّهُواتُ أَنْ تَمِيلُوا مِيلاً عَظِيماً ﴾(١) .

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ﴿ نام رسول الله على حصير فقام وقد آثر في جنبه قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً فقال: مالي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها (٢٠).

<sup>(</sup>١) النساء ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح \_ رياض الصالحين ٣٠/ ٤٨٦ باب ٥٥ .

**=** {₹٩}

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: « لقد رأيت نبيكم ﷺ وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه! »(١) والدقل هو تمر ردئ ـ بأبي أنت وأمي يا رسول الله ـ .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 1 كان فراش رسول الله ﷺ من أَدَم حشوه ليف ا<sup>(۲)</sup> فأين حالنا من حاله صلوات الله وسلامه عليه .

فعليك أختي في الله بالوقوف على إمكانية نفسك ولا تغفلي عن طبيعتك وخصائصك حتى لا تؤتي من قبل نفسك فعلى العبد دائماً ألا يغفل عن إمكانية نفسه، فالخطر كل الخطر الإتيان من قبل النفس. فمن عرف حبه وضعفه أمام المال فعليه أن يقي نفسه من أن يستأمن على مال ومن عرف ضعفاً في نفسه تجاه النساء فعليه بعدم التعامل معهن .... إلخ.

ومن لا يستشعر ضعف نفسه وقع في خطر الإتيان من النفس، فاحذري من ضعفك أمام الدنيا وزينتها ومن أراد العلو فالعلو ليس بالأماني.

قال تعالى: ﴿ ليس بأمانيكم ولا أمانيُّ أهل الكتاب ﴾<sup>(٣)</sup> .

واعلمي أن كل عبد يدعي دعوى بلسانه لابد أن يشهد حاله بها فمن يدعي محبة الله ويخالف أوامره كانت مخالفته دليل كذب محبته لله عز وجل أما صدق المحبة ففي طاعة الله واتباع نبيه عليه الله المحبة ففي طاعة الله واتباع نبيه الله واتباع نبيه المحبة الله واتباع نبيه المحبة ففي طاعة الله واتباع نبيه المحبة واتباع نبيه المحبة الله واتباع نبيه المحبة واتباع نبيه واتباع نبيه المحبة واتباع نبيه واتباع اتباع نبيه واتباع المحباء واتباع نبيه واتباع المحباء واتباع واتباع المحباء واتباع وات

قال تعالى: ﴿ قَلَ إِنْ كَنْتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَي يَحْبُبُكُمُ اللهُ ﴾ (٤). فَمْنَ يَفْعُلُ خَلَافَ ذَلْكُ فَدْعُواهُ بِاطْلَةً .

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ٥/ ٤٩٥ باب ٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ـ رياض الصالحين ٧١/١٧ ، باب ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) النساء - ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران ـ ٣١ .

## مرطرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها >

فالمسالة ليست بالتمني لأن إيمان العبد إذا وقف عند حد الأمنية صار إيمانه كلاماً لا يغنى ولا يسمن من جوع.

قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالستمني ولكن ما وقسر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيسراً وعمل خيسراً قبل منه ومن قال خسيراً وعمل شراً لم يقبل منه ١.هـ .

فلابد من الخطو خطوات عملية بالاستعانة بالله عز وجل تشهدي بها الله أنك أمة الرحمن ترجو ثوابه وتخشى عقابه.

أسأل الله لى ولكن السلامة . . آمين .



# ولسنكر والثاني

# ولهعبة وللميبة

ويشتمل على:

\* الجليس الصالح وجليس السوء .

\* عاقبة مجالسة أهل المعاصي والبدع.

**طرق الصلاح** وكيفية الاستقامة عليها المستقامة المستقامة المستقامة عليها المستقامة المستقام المستقام المستقامة المستقامة المستقام المستقام المستقامة ا

ولمستكر بي ولثناني

## ولقعبة والقيبة

#### الجليس الصالح وجليس السوء:

عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَمَا مثل الجليس الصالح وجليس الساك إما أن يحذيك وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحرق وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة.. ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيئة.. »(١).

قدمت بهذا الحديث لأنه حديث جامع مانع يعلمنا فيه الرسول ﷺ قضية من أهم القضايا وأبرزها في حياة المسلم ومسلكه الذي يعينه على الوصول إلى الخير وما ضربه الرسول ﷺ من مثال في هذا الحديث لهو أروع مثال يقرب القضية تقريب بديع .

فإن العبد حين يشم رائحة طيبة فلابد أن يصيبه قدر من هذه الرائحة الزكية بلاشك ويود لو أن لديه مثلها ويسعى لأن يتملك مثلها كذلك العبد إذا ما جالس الصالحين فإن لم يصر صاحب صلاح مثلهم فلعله يصيبه بعض صلاحهم أو لا ترى عينيه إلا الصلاح، والنفس الطيبة تحب الصلاح وأثر الصلاح في النفس يذكر ويرجى كأثر الروائح الطيبة في الأنف وكما في الحديث « المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته »(۲) فالمؤمن إذا فعل حسنة

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ج ١ رقم ٢٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع ٦١٤ ـ الأحاديث الصحيحة ٥٥٠ .



سر بها وإذا فعل منكر أو خالطه اشمأزت منه نفسه فمن خالط الصالحين فلا شك أن ذلك سيترك أثراً لا محالة، ففي الحديث « هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الالله مع جليس السوء إن أنت جالست أهل السوء إما أن تحترق بنارهم لأنك ربما وافقتهم في المعصية وإما تختنق بدخانهم .

#### عاقبة مجالسة أهل المعاصى والبدع:

والمرأة التي تجالس من تتحدث بالغيبة والنميمة وذكر السوء من الأقوال تجدها في أول الأمر تتأذى من هذا الحديث، لكن تارة بعد أخرى تجدها وقد سايرت جليساتها في السوء وفيا يفعلن من خبائث ولنا في قرآننا الكريم مثال لك وهو أمر جد خطير فانتبهي .

قال تعالى: ﴿ وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون □ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون □ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ﴾(٢).

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في التفاسير من ملخص تفسيسر هذه الآيات أسأل اليهود عن قصة أصحابهم في قربة أيلة الذين كانوا يعتدون في السبت ويخالفون أمر الله حيث كانت تأتيهم حيتانهم ظاهرة على الماء في اليوم المحرم عليهم صيدها وتختفي في اليوم الحلال لهم صيدها فكانوا يحتالون على انتهاك محارم الله .

<sup>(</sup>١) المشكاة \_ ٢٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف \_ ١٦٣ : ١٦٥ .

ويخبر الله تعالى عن أهل هذه القرية أنهم كانوا ثلاث فرق: فرقة أرتكبت المحذور واحتالوا على صيد السمك يوم السبت وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه وأنكرت على التي أنكرت وقالت لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة فلا فائدة من نهيكم إياهم فقالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أى يرجعون تائبين إلى الله فإن تابوا تاب الله عليهم. فكانت ثلاث فرق ولكن عند ذكر النجاة والهلاك صارت الثلاث فرقتين فقط الناجية وهى التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وهلك الذين باشروا المنكر ولم ينتهوا .

قال ابن عباس فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم(١) .

وقيل: من جالس أهل البدع فهو منهم ومن جالس أهل المعاصي فهو منهم. فاعلمي أختي في الله أن الشيطان يسرق من دينك شيئاً فشيئاً فلا تجالسي إلا أهل الصلاح والكثيرات تعلمن الخيسر بمجرد صحبة الصالحات فمجالسة الصالحات تأت بالخير على كل حال فإما يجروك إلى صلاح أو يردوك عن سوء أو يوقفوك على عيبك وقد تنالي بهن الشفاعة والأجر من الله سبحانه وتعالى

قال الإمام الشافعي:

أحب الصالحين ولست منهم

لعلى أن أنال بحبهم الشفاعة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير وفيه ذكر اختلاف الأثمة في ذلك على قولين أحدهما ما ذكرناه .

# ولمستر وتقامري التشرة ولسجوو

ويشتمل على :

- \* معنى السجود .
- \* السجود ... لماذا؟ .
  - \* فوائد السجود .

# ولمسلكر ، ولات لدر . الكترة ولسعود

إن النفس تملأها الشهوات والأهواء مما يقسو معه القلب بحسب ما فيه من هوى أو شهوة ولا يخرج القلب من أهوائه وشهواته إلا القرب من الله سبحانه وتعالى فالقرب يرقق القلب ويخضعه لخالقه فيسمو ويترفع عن الدنيا وما فيها ويرجو الآخرة وجنانها وما من شئ يقربك من الله أكثر من السجود ففي حديث أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على المعبد من ربه وهو ساجد (١).

#### معنى السجود:

السجود أصله التَّطامُنُ والتذلل وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها عليه حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب يتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل .

#### السجود .. لماذا ؟ :

العبد إذا ذل لربه بالسجود كان لسان حاله ينطق بوصف ربه بالعز والكبرياء.

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصلاة (١٠ ٢/٤) وأبو داود (٨٧٥) فــي الصلاة والنسائي (٢/٢٢٦) في
 افتتاح الصلاة

## ◄ ﴿ ٨٠ ﴾ محمد طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها ﴾



وفي السجود انكســار يخرج العبد من كبره وتعلقــه بالدنيا مما يكون عوناً على الانتصار على الأهواء والشهوات .

والسجود هو سر العبودية، فالساجد أخضع وأذل ما يكون في هذه الحالة فلا يمكـن لامرأة تكثـر السجود أن تخــاصم زوجهــا في دنيا أمــا تلك التي تخاصم زوجـها في دنيا ومـتاع فهي التي لا تقـوم للصلاة إلا بالكاد وتكاد تستدفع دفعاً للصلاة كـأنما تساق إلى الموت فهي امرأة تملَّكها هواها وصارت أسيرة لأطماعها وشهواتها.

واعلمي أن كثرة السجود تعنى المداومـة وجعلها برنامج يومي في حياتك تراعى بها حقوق ربك وترقق قلبك ويرجو معها الصلاح بإذن الله.

#### فوائد السحود :

وفى الأحاديث التالية ما يبين لك ما فى السجود من فوائد .

حديث مـعدان بن أبي طـلحة قال: لقـيت ثوبان مـولى رسول الله ﷺ فقلت: حدثني حديث عسى الله أن ينفعني به فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ مَا مِن عبد يستجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة » قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لى مثل ذلك<sup>(١)</sup> .

وقول الرسول ﷺ لربيعة ابن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة:

أعنًى على نَفْسك بكثرة السجود (٢).

وكذلك في السجود استجابة للدعاء لقوله ﷺ: ﴿ أَقُرْبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٤٤٨ في الصلاة \_ الترمذي ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٤٨٩ في الصلاة وأبو داود (١٣٢٠) والنسائي (٢٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٥) كتاب الصلاة .

# مرطسرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها كالمستعدد المستقامة عليها كالمستقامة على المستقامة على المستقام على المستقامة على المستقام على المستقامة على المستقام على المستقام على المستقام عل

وقوله ﷺ: ١ .. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن - أى حري وجدير - أن يستجاب لكم "(١).

وغير ذلك كثير لا يتسع المقام لذكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۷) .

# ولمستئر ، ال**كرايع** فعل ولان هاكر <u>.</u>

#### ويشتمل على:

- \* معية الله ... كيف ؟ .
  - \* طاعة الوالدين .

المسلك الشرعي في ذلك

- \* طاعة الزوج .
- \* لَمَا عَظُم حَقَ الزُّوحِ ؟ .
- \* لماذا تقوم المرأة بهذا الحق؟ .
  - \* حقوق الزوج .
- \* الأسباب التي بها يسقط حق الزوج .

# ولمستنر <sub>ب</sub> ولروبع ولعمل بهاهة تكوه سبب لمعية ولد هز وجل

معية الله ... كيف ؟ :

إن أقصى ما يتمناه العبد ويرجوه هو معية الله ونيل عطاءه جل في علاه ولذلك يجب على المرأة المسلمة ألا يكون لها هدف أو مراد سوى حب الله عز وجل فهذا هو مراد كل عاقل فضلاً عن ذي دين ولأن الله إذا من على عبد بحبه تحقق له كل أمانيه وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عبد بحبه تحقق له كل أمانيه وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى بشئ أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ها().

لكن . . كيف الوصول إلى محبة الله ؟

قال الله عز وجل في الحديث القدسي السابق: • وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلى ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه • .. الحديث (٢) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۵۰۲) باب (۳۸) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

#### ( طـــرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **)=**

فكان امتــثال الأمر واحتــرام الآمر وتعظيمــه بالانقياد إليه وإظهــار عظمة الربوبية وذل العــبودية من التــقرب وزاد عليه النفل والمداومــة عليه فيــجازي بالمحبة التى هى غاية مطلوب من يتقرب .

وفي حمديث أنس رضى الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه عمز وجل قال: ﴿ إِذَا تَقْرَبُ إِلَى قَرْبُ إِلَى اللَّهُ عَرْبُكُ مِنْ اللَّهُ عَرْبُكُ أَنْ يَعْمُ هُرُولَةً ﴾(١) .

فاعلمي يا أمة الله أن عملك بطاعة قد يكون سبباً في معية الله عز وجل ونيل محبته لأن الطاعات من أعظم أسباب نيل عطاء الله في النفس والمال والأهل والولد .

واعلمي أن الأمر لا يجب أن يقف عند حد الأماني فالأمنية وحدها لا يترتب عليها صلاح حال قبال تعالى: ﴿ إِنَ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ﴾ (٢) وقبال تعبالى: ﴿ قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني .... ﴾ الآية (٣). فمن أرادت زوجاً صالحاً أو صلاح حالها أو حال أبناءها ومن أرادت رقة في قلبها . إلخ كل هذه الأمور إذا وقفت عند حد الأماني فقد لا يتحقق منها شئ لكن لابد أن ينفعل العبد ويغير ما بنفسه ولكى يغير ما بنفسه لابد أن يعمل بطاعة، ، هذه الطاعة تشهد الله عز وجل منه تغيراً وتشهد الله عز وجل منه انكساراً وتبتل ورجوع وإنابة عند ثذ فإن الله سيغيره فلابد أن يعلم كل عبد أنه لن ينال معية الله إلا إذا أطاعه فالله لا يعطي معيته لأهل معصيته بل يصب عليهم غضبه ومقته وانتقامه نسأل الله العفو والعافية فعليك يا أمة الله البحث عن الطاعات التي تخصك وتكون من وراءها الخير والأجر العظيم ومن ذلك :

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج١٣ (٧٥٣١).

<sup>(</sup>٢) الرعد \_ ١١ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران \_ ٣١ .

أ ـ طاعة بر الوالدين: وهو باب مفتوح للرجل أبداً وللمرأة حتى تتزوج
 فيفتح لها باب ثانى وهو طاعة الزوج

وبر الوالدين من الأمور التي شددت عليها الشريعة وأتى ذكرها مع ذكر حقه سبحانه وتعالى ليس مكافئاً له ولكن لبيان عظم حقهما قال تعالى: 
﴿وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتَلَ مَا حَرِمَ رَبِكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَا تَشْرِكُوا بِهُ شَيْئًا وِبِالُوالَّذِينَ إِحْسَانًا ﴾(٢).

وقال تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ﴾(٣).

وكذلك من النصوص الدالة على عظم حقهما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ( رغم أنفه رغم أنفه، قيل من يا رسول الله قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة »(٤).

فالنبي صلوات الله وســـلامه عليه يدعـــو بالخيبة والخــــــارة لمن أدرك أبويه ولم يكونا سبباً في دخوله الجنة.

وعن معاوية بن جاهمه أن جاهمة جاء إلى النبي عَلَيْقُ فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جنت استشيرك فقال: ( هل لك من أم؟ قال نعم قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها (٥) وفي لفظ ( فإن الجنة تحت أقدامها » .

<sup>(</sup>١) الإسراء ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام \_ ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) النساء \_ ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ـ المشكاة باب البر والصلة (٤٩١٢) .

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده حسن ـ المشكاة ٤٩٣٩ ـ النسائي ٣٠٥٣ صحيح الجامع ١٢٦٠ .

#### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَجْزَئُ وَلَدُ والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه »(١) .

وغير ذلك كثير مما يدل على عظيم حق الوالدين، ومن الأمور التي ابتلى بها المسلمون \_ إلا ما رحم ربي \_ في علاقاتهم مع أهليهم عقوق الوالدين وغلق هذا الباب العظيم من الطاعة الموصل للجنة بإذن الله.

فاعلمي أختي في الله أننا مقصرون في هذا الباب وأن هناك الكثير الكثير الكثير عما تجهله الكثيرات عن بر الوالدين الذي أمرنا به الله تعالى والذي أوضح لنا المنهج الذي ينبغي علينا أن نسير عليه في معاملة الوالدين والذي أجمله الله تعالى في هذه الآية العظيمة من كتاب الله تعالى: قال الله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً (٢).

ففي الآية إجمال للمسلك الشرعي لكل مسلم ومسلمة وهو:

١ ـ النهى عن أقل السوء من القول: وهو أف قال ابن عباس لو كان هناك أقل من أف لذكره سبحانه وتعالى. والمعنى ألا تسمعهما قولاً سيئاً أو ذكر أى قول يؤذيهما وكذلك رفع الصوت.

٢ ـ ذكر القول الكريم لهما .

٣ ـ النهى عن أقل السوء من الأفعال: أى لا يصدر منك أى فعل قبيح يسئ إليهما كأشاحة وجه أو إشارة بيد أو نهرهما بأى فعل مهما قل ودق .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ـ البر والصلة ١٨٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء ٢٠ ، ٢٤ .

 ٤ - بذل الذل وخفض الجناح لهما: والذل المقصود هنا هو ذل الرحمة فالذل ثلاثة أنواع:

⇒ العبودية : ولا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى .

🕹 ﻟ الرحمة : وهو ما يكون للوالدين خاصة وبين المؤمنين عامة .

وهو إذلال العبد نفسه وذلك بأن يحمل نفسه ما لا يطبق .

#### ه ـ الدعاء لهما بالرحمة

وقد تقول قائلة: إن والديها أو أحدهما لا يحسنوا لي أو يؤذونني أو ما شابه أقول لك يا بنيتي إن السذي ينبغي عليك معرفته أن حق الوالدين لا يسقط بأى حال من الأحوال ومهما عانيت الأمرين منهما فحق الوالدين ليس رهين بإحسانهما إن أحسنا أحسنت وإن أساءوا أسأت لا . . لأن الذي أثبت لهما هذا الحق هو المعبود بحق جل في علاه ولأن الذي أثبته هو الله الذي لا يرد قوله أو يستدرك عليه أو ينظر في قوله أيقدمه أم يؤخره بل إن حق الوالدين هو الحق الذي لا يضيع حتى مع الكفر كمثل بعض الحقوق التي تضيع بالكفر كحق الزوج على زوجته وحق الإمام على الرعية فالله خالقك عز وجل يقول : ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾(١) .

ف الآية دلت على أن العبد إذا جاهداه والداه على أن يبشرك بالله فلا يطيعهما في هذا الشر وهذا المنكر وهذا الباطل ولكن وعلى رغم عظم هذا الأمر فإن الله يأمره أن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف وليس البعد عنهما واتقاء شرهما .

<sup>(</sup>١) لقمان ـ ١٥ .

### ٩٠ > حسمت و طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها 🕶

إن الله أوجب عليك بر الوالدين وإن جــاهداك على الكفر وثبــاتك على الحق لا يستلزم المقاطعة ولكن المصاحبة كـما ذكر الله عز وجل والمصــاحبة تستلزم القرب.

فاحسرصي أمة الله على عدم ترك هذا الواجب العظيم الذي قد يعرضك يوم القيامة لسوء العاقبـة دون أن تشعري واحذري من ضياع جزء عظيم من تقربك إلى ربك ومن عبوديتك لخالقك قد يبـعدك عن الجنة وقد يكون سبباً لحرمانك منها نعوذ بالله من الخذلان.

وفي الحديث عن جبيـر بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُّ الجنة قاطع »(١) .

وعن عبد الله بن أبي أوفي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ لَا تَنزُلُ الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم  $^{(7)}$ .

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهـي مشركة في عهد قريش فقلت: « يا رسول الله إن أمى قدمت على وهي راغبة (٣) أفأصلها ؟ قال: نعم صليها «<sup>(٤)</sup> متفق عليه .

قد تقول قائلة: كيف هذا وقد قال تعالى : ﴿ لا تَجِد قُوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ . . . الآية (٥) .

<sup>(</sup>١) المشكاة \_ ٤٩٢٢ . متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) المشكاة ٤٩٣١ رواه البيهقي في شعب الإيمان .

<sup>(</sup>٣) أي راغبة عن الإسلام وفي نسخة صحيحة راغمة أي كارهة إسلامي وهجرتي .

<sup>(</sup>٤) المشكاة \_ ٤٩١٣ البر والصلة .

<sup>(</sup>٥) المجادلة \_ ٢٢ .

أقول وبالله التوفيق: لابد أن نفرق بين أمرين:

- \* انفعال القلوب وعبادتها
- \* انفعال الجوارح وعبادتها

فالعبد يتعبد إلى الله قلباً وقالباً قلباً وجسداً . . فأما القلب فانضعاله بالحب والبغض والولاء والبراء والخوف والإنابة والجارحة عبادتها الذكر باللسان والسجود والركوع والصيام والحج . . الخ والمصاحبة في الآية الأولى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً هي مصاحبة بالجسد ببذل المعروف وخفض الجناح أما الآية الثانية لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله... الآية متعلقة بالقلب وهي التي لا تكون إلا للمؤمنين وهي الحب والود فقد يبغض شخص أباه لأنه كافر ولا يسقط هذا حقه لأن هذا ليس حق مقابلة إن أطعـمه أباه وكساه لزمه أن يبره وإن منـعه جفاه لا . . ولكن هو حق أثبته الله عــز وجل يفعله العبد استجــابة لأمر الله وابتغاء مرضاة الله. ومن المؤسف أن تجـد الكثيـر من الأبناء يرون أن السلامـة في البعد عن الوالمدين اللذان يؤذونهم أو يمنعمونهم ولا يعلمون أن السلامة الحقيقية في أن يقومـوا بما أمر الله به والصبر على ما ينالوا من الأذي. فهذه هي محكة الإيمان لأن العبد الذي لا يصبر في الموطن الذي أمره الله فسيه بالصبر لا إيمان له في الحقيقة قال صاحب تزكية النفوس وتربيتها ( فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كــان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحب ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) ا. هـ .

وفي حديث عطاء عن ابن عباس: لما دخل رسول الله ﷺ على الأنصار فقال: « أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر: نعم يا رسول الله قال: وما علامة

### « السنامة عليها ) « السنامة علي

إيمانكم؟ قال: نشكر في السرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء فقال: مؤمنون ورب الكعبة ١<sup>(١)</sup>.

فجعل الصبر علامة على الإيمان ففعل الطاعة يحتاج إلى صبر وترك المعصية يحتاج إلى صبر فإن كان العبد عبد لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه فلابد وأن يتحلى بالصبر حيث أمره الله أن يصبر وهذا يستلزم المصاحبة في الدنيا بالمعروف وإن كلفك هذا معاناة وألم فالعبد مطالب ببر والديه لأن الخالق أوجب هذا الحق ولأنه باب من أبواب العبودية عظيم .

فيا أختي المسلمة قف مع نفسك وأسأليها ماذا قدمت في الأمر ببر الوالدين؟ ماذا قدمت لله؟ هل قمت بطاعة تشهد الله أنك غيرت ما في نفسك؟ وهل أنت بحق أمة الله التي تستجيب لأوامره وتنتهي عن نواهيه؟ اترك لك الجواب وإني لأرجو أن يكون الجواب صواباً.

فاحرصي أمـة الله على القيام بهذا الباب من أبواب الخير خير قيـام فقد يكون هذا البـاب سببـاً لنيل معيـة الله ودخول الجنة وصـلاح الحال والزوج والولد وقد يكون سبباً لعطايا الله التي لا يعطيها إلا لعباده الصالحين.

وفي الحديث عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه »(٢) متفق عليه .

قد تقول قائلة إني أحسرص على بر والداي ولكن زوجي يمنعني منه فماذا أفعل؟ نقول وبالله التوفيق: إنك إذا عزمت على البسر ومنعك زوجك من فعل هذا البر فلعل الله عـز وجل أن يأجرك على نيـتك ومن المعلوم أنه لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته من بر أمها وأبيها نسأل الله العلى القدير أن يعين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٥٣/١١ والزبيدي في الإتحاف ٦٤٩/٩ والعراقي في المغني عن حمل الاسفار ١١/٤ و ٣٣٤ والمجمع ٥٥،٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) المشكاة \_ ١٩١٨ .

الجميع على القيام بهذا الحق الذي غفل عنه الكثير من الرجال والنساء فتقطعت الأواصر. وهنا سؤال: هل إذا كان الوالدين كلاهما أو أحدهما كافراً فهل برهما يكون بالمصاحبة بالمعروف وعدم إطاعتهم في الشرك فقط؟ أقول ومن الله الهدى الأعظم من ذاك وذاك أن تأخذي بيد أمك وأبيك إلى الإسلام إن كانا كافران وإلى استكماله إن صارا مسلمان.

وسؤال آخر: هل علي من بر تجاه أبواي المتوفيان؟ وكيف يكون ذلك؟ نعم عليك هذا الحق وإن كان الوالدان قد توفاهما الله وذلك بالدعاء لهما وزيارة من كانا يحب زيارته والعطف على أقاربهما وزيارة صديقهما ودليل ذلك حديث أبي أسيد الساعدي قال: • بينما نحن عند رسول الله الجهيم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقى من بر أبوى شئ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الله وابن ماجة .

ب - طاعـة الـزوج: كيف تحسن المرأة القيام بهذا الباب من أبواب العبودية ؟ ؟

لكي تأهل المرأة للقيام بهذا الدور لابد من التقديم بهذه المقدمة:

اعلمي أختي في الله أن الله قد يكلف العبـد بما لا يهوى ولا يشتهي ولا تحيل إليه النفس لأن الشريعة جاءت على سبيل اختـبار العباد ومدى امتثالهم لأوامره عـز وجل فإن حقيـقة الإيمان تتجلى وتظهـر عند مطالبة العبـد بأمر يخالف هواه فيقدم أمر الله على مراد نفسه ويستجيب رغم مخالفة هذا الأمر

<sup>(</sup>١) المشكاة ـ ٤٩٣٦ ، وضعفه الألباني .

#### **-(طــرق الصلاح** وكيفية الاستقامة عليها**)-**

لهوى نـفسه ولنا فـي هاجر زوج إبراهيم عليـه السلام وأم إسـماعيل عـليه السلام قدوة حسنة فما هي قصتها ؟

كان إبراهــيم عليه الســـلام في أشد الشــوق لأن يهبه الله الــولد فأذن الله بذلك ورزقه إسماعيل وقيل أنه رزق به في السبعين من عمره ثم أمره الله أن يترك زوجه وولده الرضيع في أرض قفـر لا يسكنها أحد وليس بها طعام أو ماء، ليس هذا فحسب بل ليس فيها أى سبب من أسباب الحياة فيستجيب إبراهيم عليه السلام ويترك زوجه وولده الذي طالما اشتاق إلىيه فلما رزق به طالبه الله أن يفـارقه وأين ؟ في مكان انعدمت فيــه أسباب الحيــاة وحيد مع امرأة ضعيفة كلاهما بحاجة إلى العون وتعلمين أختى في الله كيف يكون هذا أمر غاية في الصعوبة على النفس لشدة تعلق الوالد بالولد وهو في هذا العمر الذي لا يقوى على الاعتماد فيه على نفسه ويبلغ هذا التعلق أشده إذا كان الوالد متـقدماً في العمر ورزق به بعد طول انتظار ورغم ذلـك استجاب إبراهيم عليــه السلام لأمــر ربه وقدمه علــى هوى نفسه وتــرك زوجه وولده فنظرت حولها فلم تجد إلا أسباب الهلاك في لغتنا نحن وبعقولنا نحن وهو أمر لا تطيقه النفوس فما بالك بإمرأة وحيدة ضعيفة فضلاً على وجود رضيع معها مما يزيدها ضعفاً على ضعفها فماذا فعلت؟ سلكت مسلك الصالحات ولم تعتـرض على ما لا يصدقه عـقلها ولم تقدم هواها بل سألـت زوجها: ءالله أمرك بهذا ؟ سألته قبل أن تعترض ولو اعترضت فالاعتراض هنا منطقى ومعقــول وفي حال كحــالها الذي هو في لغة العقل غــير معقــول وفي لغة المنطق غير مقبــول وفي لغة الحياة لا يتأت معه حياة ســألته لتعرف هل فعله من تصيرفه عليمه السلام أم بوحي مين ربه عز وجل ؟ فيقال: نعم. فلميا

علمت أنه أمر الله ماذا فعلت؟ انظري إلى اليقين وإلى الإيمان وهو يتجلى في أعظم صوره. انظري إلى الإجابة التمي يجب أن تتحلى بها لأنك من جنسها ولأنها من الذين قال الله فيهم ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾(١) قالت: \_ بلغة الإيمان وليس بلغـة الواقع والمنطق والحياة والأهواء والعواطف \_ إذن فلن يضيعنا فهي تؤمن إيماناً جازمـاً ومتيقنة يقيناً كاملاً بأن الأمر كله لله أمر الحياة وأمر الطعام والشراب وأمـر الرضيع وأمه. كله إلى الله تحرك اليقين ونطقت بلغة العبودية سمعاً وطاعة كأنها تجيب على أهواء نفسها المتصارعة بداخلها واعتراضات عقلها فقدمت الطاعة على كل هذا وقالت: إذن فلن يضيعنا وحقاً فجعل الله هذا الوادى من أشرف بقاع الأرض وأنعم على كل من نزله بالخيرات وجعل أفئدة الناس وإلى يومنا هذا تهوى إليه. قدمت هده المقدمة الطويلة لتعلمي أن الأمر بما لا تهوى نفسك ثابت وواقع فمن قدم أمر الله على هوى نفسه فهو العبــد المطيع الذي يشهد الله على إيمانه ومن قدم هوى نفسه قاده هواه إلى الردى والهلاك في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 🌬 🧥 .

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْلُ مَمَنَ اللَّهِ هُواهُ بِغَيْرِ هَدَى مِنْ اللهُ ﴾ (٣).
وقال تعالى: ﴿ فَلَا يَصَدِنُكُ عَنْهَا مِنْ لَا يَؤْمِنْ بِهَا وَاللَّهِ هُواهُ
فَتُرِدِي ﴾ (٤). نعوذ بالله من الخذلان .

<sup>(</sup>١) الأنعام ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ص ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) القصص ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) طه \_ ١٦ .

### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها >

فالأهواء تكون مذمومة إذا أطلقت قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْلُ مَمَنَ الْبُعِيْ وَمِنْ أَصْلُ مَمَنَ الْبُعِيْ هُواه بَعْيُو هَدى مِنْ الله ﴾(١) .

أما من اتبع الشهوات والهوى بالهدى وقيدها بقيد الشرع وأعملها بحسب ما أمر الله فلا يكون بذلك ضالاً، فالضلال لمن يتبع الشهوات بغير قيد ويطلق لها العنان وكذلك فإن الله أثبت حق الزوج على زوجته وأمرها بطاعته وأرشدها إلى أنه باب من أبواب الجنة فإن وجدت المرأة في بعض الأحيان غضاضة أو ألم نفسي أو ضيق أو تعب عند الالتزام بتنفيذ هذا الأمر فلتعلم أنها مطالبة بتقديم أمر ربها على هواهاولتعلم أنها بقيامها بهذا الحق تشهد الله على حسن عبوديتها وتشهد الله على أنها من إمائه الصالحات وتقدم العلامة الدالة على ذلك قال تعالى: ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾(٢).

#### لمَا عظم حق الزوج على الزوجة ؟

أولاً: لأنه أمر من أوامر الله عز وجل: لقد شددت الشريعة على هذا الأمر وذلك في الحديث عن أبي هريرة ( لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (٣).

وعن أبي سعيد « حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه ٤٠٤ وهذا من باب ضرب المثال الدال على القضية التي هى بيان عظم هذا الحق .

<sup>(</sup>۱) القصص ـ ۰۰ .

<sup>(</sup>۲) النساء ـ ۲۴ .

<sup>(</sup>٣) المشكاة ٣٢٥٥ صحيح لشواهده .

<sup>(</sup>٤) الترغيب ٣/ ٧٤، ٧٥ - صحيح الجامع ٣١٤٣ .

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ا(١).

وعن طلق بن علي « إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنّور »<sup>(۲)</sup>.

وقد بينت هذه الأحاديث وجوب أداء حق الزوج ولو كانت في موطن لا يتصور فيه الأداء .

وعن معاذ ( لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قباتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفيارقك إلينا <sup>(٣)</sup> رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث غريب .

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: ( اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقُل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله الله الله عنه الحمد .

وغير ذلك من الأحاديث لا يتسع المقام لذكرها .

ثانياً : لأنه يعدل معظم الطاعات الجماعية التي كلف الله بها الرجال:

في البيهقي عن أنس قال:

<sup>(</sup>١) ابن ماجة ١٨٤٣ كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٢) المشكاة ٣٢٥٧ ـ الأحاديث الصحيحة ١٢٠٢ ـ صحيح الجامع ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع ٢٠٦٩ \_ ٢٩٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المشكاة - ٣٢٧ .

### 🏎 < ٩٨ > مسمحه مسموط و الصلاح وكيفية الاستقامة عليها 🖍

جاء النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن يا رسول الله فهب الرجل بالفضل والجهاد في سبيل الله أفمالنا عمل ندرك به المجاهدون في سبيل الله؟ قال رسول الله ﷺ : مهنة إحداكن في بينها تـدرك عمـل المجـاهديـن في سبـيل الله ا (مختصر ابن كثير) .

وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنسها أتت النبي ﷺ وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ﷺ أنا وافدة النساء إليك واعلم نفسي لك الفداء أنه ما من امرأة كائنة في شـرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلاوهي على مثل رأيي إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء كافة فآمنًا بك وبإلهك الذي أرسلك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبـيل الله وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الخيريا رسول الله ؟ فالتفت النبي عِلَيْ إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها عن أمر دينها من هذه ؟ فـقالوا: يا رسول الله ما ظنناأن امرأة تهـتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي على اليها ثم قال: انصرفي أيشها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته وابتغاؤها موافقته تعدل ذلك كله قال: فأدرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشاراً (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو حاتم الرازي عن العباس بن الوليد بن مزيد .

ذكر في كتاب تحفة العروس تأليف محمود مهدي الاستانبولي: جاءت امرأة إلى النبي عَلَيْ فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إلىك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فمالنا من ذلك؟ فقال رسول الله على أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة المرأة الزوج واعترافها بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله .

### ثالثاً: لأنه باب من أبواب الجنة لمن استقامت عليه من إماء الله ونساء المسلمين:

إن المرأة التقية النقية لا تغفل عن أن تجعل وجهتها إلى ربها وأمرها إلى خالقها فتجدها وإن أساء الزوج مستحضرة لشأن الرب وغافلة عن إساءة الزوج وتعلم أن طاعتها لزوجها طاعة لربها تدخلها الجنة.

ففي الحديث عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ، (١) رواه الترمذي .

وفي الحديث عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: « المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت »(٢). رواه أبو نعيم في الحلية وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح .

وعن أبي أمامة قـال: قال رسول الله ﷺ: « حاملات والدات رحيمات

<sup>(</sup>۱) المشكاة \_ ۳۲۵۱ .

۲۲۵٤ \_ ۱۲۵٤ .

## مع (١٠٠٠) مسمعه مسمور طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها)

بأولادهن لولا ما يأتون إلى أزواجهن دخل مصلياتُهن الجنة ،(١) واعلمي أختى في الله أن الكثيرات ـ إلا ما رحم ربي ـ يقدمن حق والديهن على حق أزواجهن بل وقد يسقطن حق أزواجهن للقيام بحق الوالدين وقد غفلن عن أن صاحب الحق الأعظم علـيهن هو الزوج وذلك لحديث عـائشة رضى الله عنها لما سألت النبي ﷺ: « أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال: زوجها، قالت: فعلى الرجل ؟ قال: أمه »<sup>(٢)</sup>.

وقد تقول قائلة: أنها تتغافل عن حق زوجـها لسوء معاشرته لها أو لعدم إحسانه إليها أو لسوء خلقه معها . . إلى آخر هذه الأمور .

#### وأقول وبالله التوفيق:

إن هذا مما لا يجوز أن تـقع فيه أخت مـسلمة ترجـو ثواب الله وتخشى عقابه وتريد أن تكون أمة الرحمن فإن عدم إحسان الزوج أو سوء معاشرته لها أو غير ذلك لا ينقص من حقه لأن من أثبت له هذا الحق هو الله جل في عـــلاه فأنت مـــدينة لله بالقــيـــام بما عليك من تكاليف والرجل مـــدين لله بالقيام بما عليه من تكاليف ولا ينبغي إسقاط هذا الدين والحق الذي دانك الله به لســوء خلق أو سوء معــاشرة أو مــا شابه إنما لأحــوال أخرى معــينة سنذكرها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢١١٩١ وفي رواية لولا ما يصنعن بأزواجهن، مسند أحمد ٢١١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء٥/٣٦٣، صححه الحاكم (٤/ ١٥٠, ١٧٥) وفيه أبو عتبة قال الذهبي: فيه جهالة .

فــالأصل أنك تفعلــين هذا لله عز وجل وتقــومين بما عليك تجــاه زوجك طاعة لله وليس من باب المبادلة والمقابلة والله عــز وجل علمنا أن يستقيم كل عبيد على ما أمر الله به ولا يصده عيدم استقيامة الغير قيال تعالى: ﴿ وَلا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (١٠) فلا يصدنك عن الطاعــة التي أمرك الله بها إجرام الطرف الآخــر ولا تجعلي هذا عذر لك في إسقاط ما ينبغي عليك إقامته واعلمي أن كثرة الشقاق والعناد تميت في القلب الخوف من الله وتـقوى الله وأن المعصيـة تلو المعصيـة تجعل على القلب ران كما قال تعالى: ﴿ كملا بل ران على قلوبهم ما كمانوا يكسبون ﴾(٢) فإن المعاصى والمنكرات تسود القلب كما لو أتيت بصفحة بيضاء وأمسكت بقلم أسود دقيق وظللت تنكت بهذا القلم الدقيق نقاط يسيرة جـداً في فترة ما من الزمن فـماذا ستجـدين؟ ستجدى هذه الصـفحة البيضاء وقد اسودت بسبب اجتماع هذه النقاط البسيطة وكذلك المعاصي مع اجتماعها تسود القلوب ويتكون الران فيـقسو القلب فلا يعرف مـعروفاً ولا ينكر منكراً وكما في الحديث " تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً ... الحديث ا<sup>(٣)</sup> .

فلابد أن تعلمي أختي المسلمة أنه لا يجوز بحال أن تعطلي أمر ربك من الإحسان للزوج بدعوى إساءة الزوج أو ما شابه إلا في أمور معينة سنوضحها بإذن الله تعالى في موضعها واعلمي أنك متعبدة بطاعة ربك وأن الذي أمرك بطاعة الزوج هو خالقك وصاحب الحق عليك فالزمي طاعته.

<sup>(</sup>۱) المائدة ـ ۸ .

<sup>(</sup>٢) المطففين ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .



#### لماذا تقوم المرأة بهذا الحق ؟

لأنها أمة الله ترجو أن يكفر عنها سيئاتهـا ويخرجها من الدنيا غير مخزية ولا مفتونة ولأنها ترجو عطايا ربها وتسعى لتحقيق العبودية التي ما خلق الله الخلق إلا لهـا ولأنها تتمنى أن يرضى ربها عنهـا ولا ينالها بسـخط ولأنها تغتنم أجراً عظيــماً جعله الله في هذا الباب من الطاعــة ولأنها ترجو أن يبني الله لها عنده بيت في الجنة مـثل امرأة فرعون التي صبـرت علي أذي زوجها وتعرفين من هو فرعــون وتعرفين بطشه وصلفه وتكبــره ومدي العذاب الذي أراها إياه ولكن رغم كـل هذا صبـرت طمـعـاً في رضـا الله ومـا عند الله فقالت : ﴿ رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين﴾<sup>(١)</sup> .

أرادت أولاً الجـوار الطيب ثم بعد ذلك النــجاة من فــرعون وعــمله ومن القوم الظالمين فسها هي امرأة مثلك ولكن تغلبت على أهوائها وطلبت المنزلة العالية طلبت الجنة ولو كانت طلبت من الله أولاً أن ينجيها من فرعون وعمله ما كان عليها لوم من أحد ولكن طلبت الجنة لأنها تريد السمو والعلو وتريد ما عند الله وليس ما عند العبيد علمت أن ما عند الناس ينفذ وما عند الله باق، فاستجابت لربها وأطاعـته فكان مرادها وهدفها الجنة، الجنة يا إماء الله، الجنة تلك السلعة الغالية فهل من مشتر والسوق قائمة؟.

فانظري يا أمة الله إلى قدوتك هي لم تفعل ذلك لأن زوجها يطعمها أو يسقيسها أو يأويها لا والله ولكن لأنه أمر من أمور تحقيق العبودية ولأن هذا حق أثبته الله كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) التحريم ١١ .

••• \(\hat{1.r}\)

ف احرصي يا بنيستي أن تكون نيستك في طاعسة زوجك هي مرضاة رب العالمين واجعلي الله هو مقسصدك ووجهتك واجعلي هذا هو المعنى الذي يجب أن يستشقر في عقلك وقلبك ووجدانك والطاعمة من أعظم وجوه الإحسان لكن ما هي حدود الطاعة ؟

#### الطاعة على ثلاثة أقسام:

- أ طاعسة الله : وهي طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط . قال تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا وأُولَى الأمر منكم﴾(١) وقال تعالى: ﴿ قَلْ أَطْيِعُوا الله وأَطْيِعُوا الله وأَلْيَة (٢).
- ب ـ طاعة الـرسول: وهى أيضاً مطلقة بلا قيد ولا شرط لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعة رسوله على قال تعالى: 
  ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ﴾...
  الآية (٣).
- جــ طاعـة أولي الأمـر : (الأوليـاء ـ العـلمـاء ـ الأزواج .. ): وهذه مقيدة بمعنى إذا جـاء أمرهم موافقاً للشرع قُبل وإن جـاء غير موافق للشرع رُد والدلـيل على أنها مقـيدة قـال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْنِ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهِ وأطيعُوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾(٤).

<sup>(</sup>١) النساء \_ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) النور ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الحشر \_ ٧ .

<sup>(</sup>٤) النساء \_ ٥٩ .

### ◄ ﴿١٠٤⟩ مستقامة عليها ﴾

فجاء لفظ أطيعوا الله وتكرر لفظ أطيعوا عند ذكر الرسول ﷺ ولم يأت لفظ أطيعوا عند ذكر أولى الأمر منكم فــدل على أنها مقيدة بما جاء عن الله ورسوله ﷺ وكذلك إن كان طاعتهم في معروف فعلى الرحب والسعة ولكن ما هو المعروف؟ هل هو ما يعرف الناس؟ لا بالطبع فإن عرف الناس متقلب فقد تجدهم يألفون شيئاً اليوم وينكرونه غداً .

فالمقياس في تحديد المعروف والمنكر هو الشرع.

فالمعروف لغة : اسم لما يعرفه القلب ويطمئن إليه وتسكن إليه النفس. والمعروف شرعاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من طاعته والإحسان إلى عباده .

والمنكر في اللغة: اسم لما تنكره النفوس وتَنبُو عنه وتشمئز منه ولا تعرفه فهو ضد المعروف .

وهو في الشرع: اسم جامع لكل ما عرف بالشرع والعقل قبحه من معصية الله تعالى وظلم عباده .

ومن هذا يتسبين لنا أن الذي يحدد لنــا المعروف والمنكر هو الشــرع وليس العرف فكم من معروف جرى في أعراف الناس إنكاره والعكس .

أرأيت مثلاً تقـصير الثياب ورفعها إلى ما فوق الكعبين أو إلى منتصف الساق في حق الرجال وهو الأمر الذي ثـبت في الشرع وهناك عدة نصوص دالة على ذلك.

أرأيت ماذا يفعل الناس إذا رأوا رجلاً يفعل ذلك؟ ستجدهم يتغامزون ويتضاحكون وقد صار عندهم هذا المعروف منكراً .

أرأيت احـتجـاب المرأة الذي عرف بالشـرع قرآنًا وسنة؟ أرأيت كـيف أن

بعض المسلمين في بعض المجتمعات قد يجهلون هذا المعروف فإذا رأوا امرأة متحجبة متسترة ضحكوا منها وكيف أنهم يطلقون عليها بعض ألفاظ السخرية. وكيف أن بعضهم من سفالته وإجرامه يقول ما شأن هذه المرأة كأنها خيمة تمشي ولا يدري أو قد يدري أنه يستهزأ بأمر من أوامر الله عز وجل. قبحهم الله .

أرأيت في بلاد تنتمي إلى الإسلام تجعل الزي الرسمي لمدارسها البنطال للذكور الذي ينزل تحت الكعبين في حين أن زي البنات الرسمي هو ثوب شحيح إلى الركبة أو فوقها .

وكذلك الغناء فهو منكر واضح ولسكن إذا قام امرؤ ببيان تحريمه وذكر الأحاديث الصحيحة في ذلك وجدت من يفغر فاه ويتعجب كيف يكون حراماً وهو يسمعه في الإذاعة والتلفاز وأشرطة التسجيل والمحلات والشوارع وقد يسمع من بعض المنتسبين للعلم من يبيحه .

فهكذا يتعجبون ولا يقع في إذهانهم أنه منكر لأنهم ألفوه وسكنت إليه نفوسهم فصار عندهم معروفاً وهو في الشرع منكر وكذلك الربا الذي شاع بين المسلمين حتى لا يكاد يخلو منه إلا القليل حتى أصبح الأمر كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري: « ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حوام الاله.

وأيضاً صور النساء العاريات الخليـعات التي انتشرت في المجلات والكتب وفي الشوارع على الجدران والمحلات والبيوت حتى اعتادها المرء وأصبحت عادية مستساغة فإذا سمع من يقول أن النظر إلى صور الـنساء في الكتب والمجلات وغيـرها حرام ومنكر قالوا: هذا مسكين، الناس الـيوم يعانون من

<sup>(</sup>١) البخاري ١٩٧٧ .

النظر إلى الفواحش من المشاهد الجنسية الهابطة التي تقضى على الحياء وهذا المسكين مـــازال يتحـــدث عن تحريم النظر إلى الصــور . . فإلى الله المشــتكي فاعلمي أمة الله أن عرف الناس لا يغير الـشرع وإنما العبرة في التحسين والتقبيح بالشرع وهذا لا يمنع أن يكون هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أخبر الرسول ﷺ بذلك فقال: ﴿ لَا تَزَالُ فَي هَذَّهُ الْأُمَّةُ طَائْفَةً منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم »(١) وسماها منصورة لأنها مجاهدة تجاهد على أمر الله والنصر من ثمرات الجهاد (٢).

فاحرصي أخــتي المسلمة على طاعة زوجك ما دام يــأمرك بالمعروف وهذا حقه عليك الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى .

ثم ننتقل أختى في الله إلى معرفة حق الزوج بعدما عرفنا عظم هذا الحق ولماذا تقومي عليه فما هي حقوق الزوج على زوجته؟

نذكر أهمها إن شاء الله تعالى:

أولاً : من حقه عليها الطاعة المقيدة كما وضحنا أي طاعته فيما إذا أمر بمعروف وما لم يأمر بمنكر .

ثانعاً : من حقه كذلك أن تحفظ له ماله فالمرأة بطبيعتها محبة للمتاع والزينة قال تعالى: ﴿ أَو مِن يُنشأ في الحلية وهو في الخصام غير **مبين ﴾**(<sup>٣)</sup> فيجب علي المرأة المسلمـة ألا تستسلم لأنوثتها وطبيعـتها حتى لا يجرها هذا إلى قسوة في قلبها أو فتنة في دينها ويجب عليها ألا تركن للدنيا

<sup>(</sup>١) المخاري ٣٤٤١ ، ٣٤٤٢ ، ومسلم ١٩٢١ .

<sup>(</sup>٢) من كتاب ( حتى لا تغرق السفية ؛ للشيخ سليمان فهد العودة. بتصرف .

<sup>(</sup>٣) الزخرف ـ ١٨ .

لكونها بطبيعتها تركن فتـزيد الأمر سوء كشخص ربط بحجر وألقى في اليم فهذا الحجر سيجره حتماً إلى أعماق اليم فالحجر زاده غرقاً وبدونه لعله ينجو فعلى المرأة المسلمة أن تحذر الدنيا وفتنتها قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْرِنُكُمُ الْحَيَّاةُ الدنيا ﴾(١). فإن هذا قد يدفعها إلى الإنفاق بكثرة ولعلها تطالب زوجها بما لا يطيقه. وحسن التبعل يقتضي أن ترضى بما أعطاها ما دام يكفيها مؤنتها ويحقق حـاجتها دون إسـراف أو تفريط إلا أن يكون الزوج شحيـحاً والمرأة محقة وتطالب بالضروري من الإنفاق فعليها أن تأخذ من ماله بالمعروف كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: « قالت هند أم معاوية لرسول الله على أن أبا سفيان رجل شحيح فهل على جناح أن أخذ من ماله سراً؟ قال: خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف »(٢).

فقد تكون المرأة فستنة لزوجها بكثرة مطالبستها له بما لا يستطيسعه ولا يقدر عليه مما قد يوقعه ذلك في التكسب بالحرام لتلبية رغباتها .

ثالثاً: من حق الزوج على امرأته تمكينه من نفـــها فــان للإنســان من الأحوال ما تتقلب فيه الرغبات والشهوات بحسب أمر الله فقد يشتهي الرجل المرأة ساعة وقــد لا يشتهيــها أخرى وكذلك المرأة، وقــضى الله عز وجل أن تكون الأمور بأن يطلب الرجل وتستجيب المرأة وهذا من أعظم حقوق الرجل على زوجته ولذلك جعل الله النكاح فـالحكمة العظمى من النكاح هي حفظ الفرج وغض البصر وذلك للحديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم

(١) لقمان \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ ٢٠٥٩ .



الباءة فليتنزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الالا) متفق عليه .

وقد أحل الله المرأة بالنكاح للرجل حتى أنه سبحانه قضت حكمته وأذن سبحانه للرجل بكل شئ في المرأة إلا أن يأتيها في دبرها، وهذا من عظيم حكمة الله أن يطلق العنان للرجل في الحلال حتى يشدد عليه في الحرام، فالشريعة جاءت لتقيم الناس على مواطن الطهر حتى تمنعهم بكل الموانع وتشدد عليهم في مواطن الخبث والمنكر ولو بكلمة ولو بنظرة فلديك الأرض احرثها كيفما شئت وازرعها كما شئت إلا جانب معين لا مصلحة لك فيه ولا متعة وهذا الإذن في استعمال أرضك كيفما شئت حتى لا تتعد على أرض غيرك فهذا إذن بالحلال حتى لا يتجرأ العبد على الحرام.

وفي الحديث عن جابر « إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه »<sup>(٢)</sup> . رواه مسلم .

وهنا يرشدنا ﷺ إلى العسلاج وإلى الحل وهنو الذهاب إلى أهله والاستمتاع بهنا فإن الصور والأشكال وإن اختلفت فهى في قنضاء الوطر واحدة لمن عقل ولمن طهر قلبه أما من خبث قلبه فإنه لا يترضى بالحلال ويبحث دائماً عن الحرام كالخنزير يتكأكأ بأنفه في النجاسات.

فلتعلم المرأة أن عليها مسئولية عظيمة وهى حفظ فرج وغض بصر وإعانة عبد على أن يستقيم على دينه وذلك بسلك الطريق الذي أوجده الله لنا حتى لا نصادم جبلتنا وفطرتنا فإن الله أوجد لنا من أبواب الحلال ما يكون سبباً

<sup>(</sup>١) المشكاة \_ ٣٠٨٠ \_ الأحاديث الصحيحة ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المشكاة \_ ٣١٠٥ ورواية أخرى بنفس المعنى في المشكاة ٣١٠٨ عن ابن مسعود .

وعوناً على ترك أبواب الحرام فإذا ضيقت المرأة على زوجها أبواب الحلال تكون قد فتنت زوجها وفتحت له أبواب الحرام على مصراعيها.

والعجب أن هذه المرأة تتعامل مع أوامر الله كما تتعامل مع ألوان الثياب هذا يعجبها ويروق لها وهذا لا يوافق هواها، لكن المرأة المسلمة تعلم أنها أمة الرحمن مطيعة لأوامر ربها مسلمة قيادها لخالقها وإذا أمرها بشئ قالت سمعاً وطاعة وكانت عمن قال الله تعالى فيهم ﴿ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾ (١) ولم تكن من الذين قال الله فيهم ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ﴾ (١)

فإن في استجابتك لزوجك طاعة لربك وبعد لعنة الملائكة عنك كما في الحديث عن أبي هريرة « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح »(٣).

وعن معاذ « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا "(٤) .

ومما يشيسر الدهشـة أن تعسرف المسرأة هذا ثم ترفض الإذعـان لأمـر الله والاستجابة لزوجها متعللة بالتعـب تارة وعدم الرغبة تارة وانشغالها في مهام

<sup>(</sup>١) النور ـ ٥١ .

<sup>.</sup> ٢٣ \_ 값나 (٢)

<sup>(</sup>٣) المشكاة ٣٢٤٦ ـ صحيح الجامع ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماجة قال الترمذي هذا حديث غريب \_ المشكاة \_ ٣٢٥٨ .

#### - (المتقامة عليها) - المستقامة عليها المستقامة على ال

البيت والولد تارة أخرى وإلى غير ذلك مـن العلل الواهية التي لا تجوز كما عرفتي من الأحاديث التي ذكرناها .

فـأى قلوب هذه تنذر بغضب الله ولعـنــة الملائكة ثم هي قاســية لاتحــرك ساكناً ولا تستجيب فهذه قلوب والعياذ بالله قد فسدت وتسرب الإيمان منها نسأل الله السلامة.

وأضرب لك مثلاً من مشكاة النبوة والحديث عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قـالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قــوماً أعــاروا عــاريتهم أهل بيت فطلبــوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا . قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتنــى حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني فــانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما كان فقال رسول الله ﷺ: « بارك الله لكما في غابر ليلتكما ... الحديث »<sup>(۱)</sup> .

وقيل أنهما رزقا بعشرة من الأبناء كانوا كلهم من حفظة القرآن. فانظري إلى ما فعلت هذه المرأة وأقول هذه المرأة لتـعلمي أنها من جنسك ومثلك لها مشاعر كمشاعرك ولها أهواء كأهوائك ولها رغبات كرغباتك ولكن هي حريصة على حق ربها فحرصت على حق زوجها وهي في أشد وأصعب المواقف على نفسها، فالمصيبة أورثتها صبر وتقوى وليست كبعض النساء التي قد تورثها المصيبة ظلم وتعدي فتـجد من تحرم نفسهـا على زوجها وترفض

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ـ ۲٤۹٦ .

**=** {\(\bullet\)}

الاستجابة له معتقدة جهلاً منها أنها إن أطاعته كانت بمن يهتم بالدنيا ويبحث عن المتعة فهؤلاء يا بنيتي هم سلف الأمة فاحرصي على أن تكوني من الصالحات مثلهن فالصلاح سلعة غالية وثمنها غال فسارعي إلى الحق إذا عرفتيه فالجهل كان يمنعك فإن كان لك العذر حينه فما العذر الآن وقد تعلمت فاسلكي المسلك الذي يتوافق ودينك وتقواك وصلاحك وقفي موقف المطيع المستجبب لربه موقف المؤمنين والذي أجملته هذه الآية، قال تعالى: 
﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾(١).

ويتلخص هذا الموقف (المنهج) في نقاط أهمها : \_

۱ ـ تحکيم شرع الله :ــ

قال تعالى: ﴿ وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى اشه (٢)، ﴿إن الحكم إلا شيقص الحق وهو خير الفاصلين ﴾ (٣)، ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل اشفاولئك هم الكافرون ﴾ (٤).

٢ \_ عدم الاختيار تبعاً للهوى :\_

فلابد من النزول عن خيرة العبد إلى خيرة الرب أى ترك اختيار العبد إلى اتباع اختيار الرب، قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قصمى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (٥).

<sup>(</sup>۱) النساء \_ ٦٥ .

<sup>(</sup>۲) الشوری ـ ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام \_ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المائدة \_ ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٢٦ .

#### طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها



#### ٣ ـ السمع والطاعة :ــ

فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله وبرسوله على أن تسمع ثم تقول لا أستطيع أو لا أطيق فالمؤمن ينزل عن رغباته ومراده وهواه إلى أمر الله ومراد الله، قال تعالى: ﴿إِنْما كَانْ قُولُ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا (١).

#### ٤ ـ عدم اتباع الهوى : ـ

قال تعالى: ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴾ (٢) فماذا كان موقف المؤمنين من أمر يقول الله جل وعلا عنه أنه كره لهم ؟ قال تعالى: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ (٢) فالمؤمن لا يتغير عهده مع الله ولايتبدل تبعاً لهواه بل ينزل دائماً إلى أمر الله سبحانه وتعالى .

# ه ـ انتفاء الحرج مما قضى الله ورسوله والتسليم بقضاءه عز وجل :-

والآن قد عرفت أنك لن تكوني أمة الله إلا إذا سلمت أمرك لله واستقمت عليه بل لابد أيضاً من انتفاء الحرج مما قضى الله ورسوله فعند انتفاء الحرج من القلب يكون هذا علامة إيمان والله جعل الإيمان لجام لثورة المشهوات والرغبات التي همى كالفرس الهائج إذا تركت عربد يميناً وشمالاً والله سبحانه وتعالى لم يأمر بقتل الشهوات ولكن أمر بلجامها حتى لا تقود العبد إلى الهلاك أمر سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) النور ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة - ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٢٣ .

بالتقويم وليس بالؤد ولذلك عندما تعلسمي أن هذا أمر الله وأن هذا الحق هو الذي أثبته الله أظهري علامة إيمانك وسارعي بالاستجابة جعلنا الله وإياكن من المؤمنين .

#### \* \* \*



### بعض الأسباب التي يسقط بها حق الرجل على امرأته

كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت حق الزوج على زوجته فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسقط هذا الحق في مواطن معينة نذكر أكثرها شيوعاً وهي :

 ١ - الكفر :- وهذا من أعظم الأسباب التي يسقط بها حق الزوج فلا يصيـر للكافر حق على زوجته المسلمة ولا طاعــة له عليها ولا استجابة وما شابه. والرجل الذي يكفر تبين منه امرأته ولا تحل له.

قال تعالى: ﴿فَإِن عَلَمْتُوهُنَّ مُؤْمِنًاتُ فَلَا تُرجِعُوهُنَ إِلَى الْكَفَّارِ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (١١)، وقال تعالى: ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾<sup>(٢)</sup>.

ومن أعظم أسباب الكفر وأكثرها ذيوعاً : ـ

أ \_ ترك الصلاة بالكلية .

ب ـ التعدى بالسب أو الاستهزاء أو الاستخفاف بالله ورسوله أو بالقرآن الكريم أو ما شابه أو ما يعرف بسب الدىن .

فالزوج الذي لا يصلى أبداً لا تحل له امرأته إلا أن تكون على ملته فيكون هذا من باب نكاح الكافرين، أما إذا كانت مسلمة تصلى فهي لا تحل له أبداً فلتعرف كل امرأة مسلمة ذلك فإذا علمت الحكم فعليها الامتناع عن زوجها

المتحنة ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) البقرة - ٢٢١ .

وتصر على دينهـا ما وجدت إلى ذلـك سبيلاً إلا أن يـقهرها ويطغى عليـها فيكون هذا من باب الإكراه ولكن عليها أن تمتنع بكل طاقتها ولا تمكنه من نفسها بأى حال من الأحوال وتصبر وتهجر بيته إلى بيت أهلها إن كان لديها أحد فإن لم يكن كان على المسلمين معاونتها فإن لم تجد تصبر وتحتسب ولا تمكنه من نفسها ويكون هذا بلاؤها الـذي تصبر عليـه حتى يجـعل الله لها مخرجاً. وهذا الحكم ينطبق أيضاً على من يسب الدين أو يستمهزا بالرسول عِيَّا أُو بالقرآن الكريم أو يطعن في الدين.

وهناك أسباب أخرى للكفر اكتفى بذكـر أكثرها ذيوعاً وانتشاراً ويلحق بما سبق كل من اعتـقد في القبور أو ما شابه اعـتقاداً لا يصح أن يكون إلا في الله عز وجل كاعتقاد أنها تنفع وتضر بـذاتها وكاعتقاد أنها تشفي من المرض بذاتها أو تجلب الولد بذاتها مما يؤدى إلى سؤالها على وجه الخصوص كأن يقول يا فــلان اشفي لي مــريضي أو رد علىَّ غائبي وغــير ذلك فــهو كــافر بإجماع المسلمين متى أقيمت عليه الحجة ومتى علم ولم يرجع عما عليه .

وبالكفر ينفسخ النكاح وتبسين المرأة منه حتى يرجع إلى دين الله فإن رجع رجعت إليه لقوله تعالى: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾(١) فهو زوج لكن هذا الزواج انفسخ لفقد شـرط من شروط العقــد الذي لا يصح إلا به وهو الإسلام فإذا أضاع العبد هذا الشرط انفسخ العقد وإن أقام هذا الشرط قام العقد مرة ثانية ولا يعتبر هذا طلاق ولذلك لا يحتاج لعقد جديد عند الرجوع لأن العقد الأول قائم ولكنه فسد لفساد شرط من شسروطه وأكرر المرأة التي يقع زوجها في كفر تمتنع عنه وتعلمه أنهــا محرمة عليه حتى يتوب

<sup>(</sup>١) البقرة ـ ٢٢٨ .

ويرجع فإن تاب ورجع صارت حل له دون عقد جديد ولا تعتبر هذه ضمن عدد مرات الطلاق فأهل العلم على أن المترتب على الكفر ليس طلاق وإنما هو بينونة بسبب عدم حل المرأة المسلمة له أما في الطلاق الرجعي تكون غير بائنة ولذلك تعتد في بيتها وتمكن الزوج من النظر إليها ولها أن ترتدي لباس البيت وله أن يراجعها في أى وقت في حال عدتها أما تلك التي يكفر زوجها فهى محرمة عليه لا تمكنه منها ولا من النظر إلي شئ منها حتى يتوب. فالأحكام المترتبة على الكفر غير الأحكام المترتبة على الطلاق فانتبهي لذلك .

ومن الأسباب التي يسقط بها حق الزوج هي : ـ

٢ - عدم الإنفاق عدداً على الزوجة : - فإن حق الزوج على امرأته منوط بالإنفاق عليها وبما فضل الله عز وجل فإن لم ينفق فقد مقوم من مقومات القوامة وبالتالي فقد مقوم من مقومات الحق عليها وذلك للحديث عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال:

• يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ﷺ: • أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ه (١).

وفي هذا الحديث بيَّن ﷺ جملة الحق في عبارة موجزة وذكر في إيجاز جملة النفقة التي يحتاج إليها الحى فلم يقل أن تأت لها بطعام وشراب ودواء ومتاع أو ما شابه لأن هذا من جملة ما يحتاج إليه الحى من جملة الطعام والكساء كل بحسب وسعه وقدره فإن استنع عمداً فللمرأة أن تمنع نفسها عنه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وإسناده حسن ـ المشكاة ـ ٣٢٥٩ .

لكن ليس لأنه محرم عليها ولكن لأنها لا تجد حقها ولأنه أسقط حق نفسه عليها بمعنى أنه لم يؤد ما يترتب عليه الانتفاع بحقه فسقط هذا الحق وأود أن أنبه أخواتي في الله على نقطة وهى أنه هناك فارق بين أن يتعمد عدم الإنفاق وهو في بحبوحة من العيش وبين عدم الإنفاق لفاقة أو ما شابه، فالأول يسقط حقه لتعمده عدم الإنفاق مع القدرة والسقوط هنا نسبي بمعنى إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي الشرعي لزمه إن أراد الحصول على الحق أن يوفى بالحق . .

وأوضح حتى لا تختلط المفاهيم بالأذهان أن المرأة إذا مكنت زوجها منها مع عدم استيفائه حق الإنفاق عليها لا تكون بذلك آثمة ولا تكون وقعت في حرام واستمتاع زوجها بها حالال ولكنه يأثم لأنه لم يوف الحق الذي عليه بخلاف المرأة التي يكون زوجها كافر فإنه إذا استمتع بها يكون قد استمتع بحرام وتكون هي قد وقعت في الحرام لأنها ملكت نفسها عمن لا يجوز له أن يتملك منها شئ إلا أن تكون مكرهة فيعفو الله عنها إن شاء ولكن تعلم أنها وقعت في حرام إن مكنته من نفسها .

فالحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله نسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يثبتنا على الحق . . آمين .



#### ويشتمل على:

- \* معناه.
- » مشروعیتـه.
- \* شرائطه.
- » موانعـــه.

# طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها

# ولمستئر ب وافحا مس

# ولرف,

#### معنى الدعياء:

قال رسول الله ﷺ: ﴿ الدَّعَاءُ هُو العبادة ﴾ (١).

قال ابن الإثير في كتــابه «النهاية»: إنما سُمِّى التهليل والتحميد والتــمجيد دعاء لأنه بمنزلته في استيجاب ثواب الله وجزائه .

وقال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن: الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك. وقال: دعوته إذا سألته وإذا استغثته.

وقيل في المعجم الوسيط: دعا الله: رجا منه الخير .

مشروعيته من الكتاب :ـ

أمر الله عز وجل بالدعاء في أكثر من موضع في القرآن قال تعالى: ﴿وقال ربكم الدعوني أستجب لكم ﴾ (٢) ثم عقب بقوله تعالى في آخر هذه الآية ﴿ إِنَّ الذَينَ يَسْتَكِبُرُونَ عَنْ عَبَادتَ عَيْ سَيْدَخُلُونَ جَهَمْ دَاخُرِينَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ الدَعُوا ربكم تَضْرَعاً وَخَفْيةٌ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع ۳۶۰۱ ( صحيح أبي داود ۱۳۲۹ ـ تخريج المشكاة ۲۳۳۰ ـ الروض النضير ۸۸۸ ) .

<sup>(</sup>۲) غافر ـ ۲۰

<sup>(</sup>٣) غافر ـ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف \_ ٥٥ .

#### **حد** ⟨۱۲۲⟩ **مسمممممممممم طرق الصلاح** وكيفية الاستقامة عليها **ك**

#### مشروعيته من السنة:

حديث أبي هريرة عن النبي عِينَ قال: "من لم يسأل الله يغضب عليه "(١).

والدعاء من المسالك التي ينبخي على من ترجو الصلاح أن تسلكه وذلك بالإلحاح على الله عـز وجل وطلب الخلاص من عيب النفس وتخليـصها مما يشوبهـا ويخبثهـا كما كان ﷺ يدعـو ويقول: ﴿ اللَّهُمُّ أَتُّ نَفُـوسَنَا تَقُـواهَا وزكها أنت خير من زكاها » .

عندما تسمعي هذا الدعاء وتتفكري في معناه تجدى أنه حديث جامع مانع جامع للخير مانع للشر كلماته قليلة ومعانيه عظيمة فهو صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم، وهنا سر من أسرار الدعاء يظهر من سياقه وهو قرب الله عز وجيل من العبيد دل على ذلك سقوط أدوات النداء فنحن لا ننادى ربنا بأى من أدوات النداء فالدعاء كما ذكرنا هو النداء ولكن إذا كان من الأعلى إلى الأدنى كـان طلب فعل سـواء على الإلزام أو التـرجيح، وإذا كـان من الأدنى إلى الأعلى كان طلب حــاجة وطلب سد عجــز وقضاء حاجــة وجبر نقص . . . . الخ .

وأما معنى قولنا طلب فعل أي طلب أداء أو طلب ترك وقولنا على وجه الإلزام أي يكون لابد من أداءه وهـو الواجب أو لابد من تركـه وهو الحـرام وقولنا على وجـه الترجيح بمعنى أن يطلب فـعل شئ على وجه يترجح فـيه الترك فيكون مكروه أو على وجه يترجح فيه الأداء فيكون مندوباً، وهذا نداء الله لنا. والله عز وجل حين ينادي أو يدعو المؤمنين يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمذوا﴾ فجاءت أداة يا والضمير أيها وهذا لعلوه عز وجل وترفعه وعظمته جل وعلا.

أما الطلب من الأدني إلى الأعلى وهو دعوتنا إلى الله عز وجل فهو جبر

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه الترمذي (٩/٣١٣) وابن ماجة (٢/١٢٥٨) والحاكم (١/٤٩١).

ضعف وسد عــجز فنقول: اللهم ولا نقول يا اللهم ونقــول ربنا ولا نقول يا ربنا وذلك لشدة قربه منا سبحانه وتعالى .

فاغـتنمى أختى في الله هذا الـقرب وادعى الله بكل جوارحـك وأظهري عجزك وفقرك وأظهري ذلُّك وانكسارك فإن من أعظم لحظات انشراح الصدر واطمئنان القلب لحظة المثول بين يدي الله في جوف الليل والناس نيام والعين رقراقة بالدمع وفي القلب انكسار وخضوع والنفس مستشعرة لذلها بين يدي العزيز واللسان يلهج بالثناء على رب العالمين، فإن في ذلك حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقسها. فـتوجـهي إلى ربك بجـماع نفـسك وأسألي الله من فـضله واعلمي أن الله لن يردك وذلك لحديث سلمان عند أبي داود والترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردها صفراً خائبتين ا(١) فاشهدي الله على أنك أمـة الله واسلكى كل مسلك للبر ولا تركني إلى مقولة المرأة عاطفية فتفعلي من السوء ما تفعلي باسم العاطفة والطبيعة التي جبلك الله عليها ولكن. . اخرجي نفسك من قيودها وحطمي أغلالها وانتـصري على ضعفك وادعى الله وأنت مـوقنة بالإجابة أن يرزقك الصلاح وتوكلي على ربك وخالقك سبحانه وتعالى ولا تتعجلي الإجابة ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي ١(٢) فالله عز وجل لا يعجل بعجلة الناس ولكن لكل قـضاء عنده مـوعــد وفي رواية لمسلم: ﴿ لَا يُوالُ يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يتعجل قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت فلم أر يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ،(٣)

<sup>(</sup>١) حسن أخرجه الترمذي (٩/٥٤٤) وأبو داود (٣٥٩/٤) والحاكم (١/٤٩٧) وصححه علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٢) متفق عليه \_ الأذكار للنووي ص ٣٥٨

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين (٤/ ١٥) باب ٢٥٢

#### · ﴿ ١٢٤ ﴾ مصمحمحمحه ﴿ طوق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها ﴾ •

واعلمي أن دعائك لا يضيع سدى فقد قال ﷺ: "ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم: إذا نكثر قال: الله أكثر الله أكثر الله أكثر الله فأكشري أختى المسلمــة من الدعاء والإلحاح فيــه فإن الله تعالى يحب عــبده اللحوح قال تعالى: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾(٢) قيل أن لفظ إذا يفيد التحقيق والكثرة بعكس لفظ إن الذي يفيد الندرة وعلى ذلك فإن الله عـز وجل يدعو عبـاده إلى الإلحاح في الدعاء . فـأقبلي على ربك وأسأليـه كل شئ فالصحابة رضـوان الله عليهم كانوا يسـألون الله تعالى كل شئ حتى علف دوابهم، وما العجب في ذلك وقد استقرت في نفوسهم تلك الحقيقة الكبرى، إن الله تعالى لا يرد سائله فاتجهى إلى ربك وأسأليه في كل حاجة تعرض لك وسواء كانت دنيوية أو أخروية ولا تيأسي من الإجابة فها هو نبى الله موسى عليه السلام حين دعا على قوم فرعون فقال: ﴿ رَبِّنَا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى **بروا العذاب الأليم ﴾<sup>(٣)</sup> قال له عـز وجل: ﴿قد أجيبت دعوتكما﴾<sup>(١)</sup>** وبعد أربعين سنة أذن الله بالتنفيذ فأغرق آل فرعون ومكن لبني إسرائيل فهل استبطأ نبي الله مـوسى عليه السلام إجابة الدعــاء؟ لا، ولكنه يعلم أن قضاء الله له موعد وبشر بذلك قومه فقال لهم: ﴿ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي \_ ص ٣٥٨ \_ رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) البقرة - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) يونس ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) يونس ـ ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف - ١٢٩ .

والدعاء لا يكون في وقت الشدائد فـحسب ولكنه واجب على كل مسلم في الرخاء والشدة على السواء قال ﷺ: « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة <sup>١(١)</sup> رواه أحمد .

يفتسرون عنه وقد ألقسيت عليهم وعلى أتبساعهم من بعسدهم تبعة ثقسيلة تنوء بحملهـا الجبال وهي تبليغ دعـوة الله إلى خلقه، فهـذا رسولنا ﷺ يوم بدر يقف ﷺ لا حول له ولا قوة أمام الجمع المهيب من الخيل والسلاح والرجال من المشركين والجمع القليل العدد الفقيــر إلى السلاح من المؤمنين فيتجه قلبه ولسانه إلى من بيده الحـول والقوة يستغيث ربه ويتضـرع فيقول: « **اللهم إن** تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً » وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رســول الله ألححت على ربك(٢). يفعل ﷺ هذا وقــد بشره الله بالنصر، يفعل هذا وقد أراه الله مصرع المشركين، يفعل هذا وهو يعلم أن الله لم يكن ليضيع دينه ودعوته ولكن . . هذا درس لنــا حتى لا نركن إلى قوتنا طرفة عين ولا ندع الدعاء والتضرع إلى الله مهما كانت الأسباب .

وهذا نبي الله أيوب عليه السلام يموت أولاده جميعاً ويذهب ماله وينحل جسمه من شدة المرض فلا يجزع ولا ييأس من رحمة الله ويتجه إلى من بيده كل شئ ﴿ إني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾<sup>(٣)</sup> غاية الأدب في الدعاء يتذلل إلى الله باسم من أسمائه ولا يسأله كشف الضر عنه بل يشكو

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم. ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم .

<sup>(</sup>٣) الأنياء - ٨٣ .

## (177 عمد المستقامة عليها عليها عليها المستقامة عليها المستقامة عليها



إلى ربه وهو موقن أن الله عز وجل سيرفع عنه شكواه، ولم يخيب الله ظنه فأجرى الله له ينبوعــأ من الماء يغتسل منه ليشفى ما ظهــر من أمراض جسده ويشرب منه فيشفى ما بطن منها ورد إليه زوجته ورزقه ضعفى ما كان له من الأو لاد<sup>(١)</sup> .

وهذا نبي الله يونس عليه السلام يبتلعــه الحوت ولا يشك أحد في هلاكه ولكن هذا العبد الذي اعتاد اللجـوء دائماً إلى الله في كل أموره كان أول ما فكر فيه هو اللجوء إلى الله ﴿ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمن ﴾<sup>(٢)</sup>.

دعاء أوله توحـيد وأوسطه تسبيح وآخـره إقرار بالذنب والتـقصـير،ولا يخيب الله ظن من التجأ إليه: ﴿ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين ﴾<sup>(٣)</sup>.

وهذا نبي الله زكريا عليه السلام يتطلع إلى الذريــة ولا يجد لذلك سبيلاً إلا الالتجاء إلى من بيده ملكوت كل شئ والذي: ﴿ يَهِبُ لَمْ يُشَاءُ إِنَاثًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً ﴾(١) فدعا ربه ﴿ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء لابن كثير.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأنباء . ٨٨.

<sup>(</sup>٤) الشوري ـ ٥٠ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) **آل** عمران ـ ٣٨ .

# مرطرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها المستعدد (١٢٧ مد

فخرج الدعاء من قلبه في لحظة يقين فجاءت الإجابة .

﴿ فنادته الملائكة وهـو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الله الله وسيداً بكله من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين (٢٠).

وللدعاء آداب فاحرصي عليها، فالدعاء سبب مقتضى للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه .

#### ومن أهم شرائطه :\_

١- سؤال الله وحده:وحضور القلب والاستغیفار وعدم رجاء المغفرة
 إلا من الله وحده .

قال تعالى: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله(٣).

ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ا(٤).

٢ - إطالة السفر والسفر بمجرده: لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ
 قال: • ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم،

<sup>(</sup>١) آل عمران ـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران \_ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المشكاة \_ ٢٢٤١ .

# · ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده»(١) أخرجه أبو داود وابين ماجة والترمذي .

وروى مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله:

ومتى طال السنمر كسان أقرب إلى إجسابة الدعاء لأنه مظنه حسصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء .

- ٣ رفع اليدين إلى السماء: لحديث سلمان رضى الله عنه عن النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَي كُرِيمٍ يُسْتَحِي إِذَا رَفَعِ الرَّجِلِ إِلَيْهِ يَدِيهِ أن يردهما صفراً خائبتين »(٢).
- ٤ الإلحاح على الله عز وجل: بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء .

خرج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعاً: ( إذا قال العبد يارب أربعاً قال الله لبيك عبدي سل تعطه »<sup>(٣)</sup>.

#### ومن أعظم موانعه:\_

١ - التوسع في الحرام: أكلاً وشرباً ولباساً وتغذية.

عن ابن عباس قال: تليت عند رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ ما أمها الناس كلوا مما في الأرض حـلالاً طيباً ﴾ نقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجـعلني مستجاب الدعوة.

<sup>(</sup>۱) المشكاة - ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤٤ / ٩) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ص ١٠٥ .

فقال النبي على: « يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملاً أربعين يوماً وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به الأرا أخرجه الطبراني بإسناد فيه نظر.

ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا من صالحاً... ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ، (۲) رواه مسلم .

٢ ـ ارتكاب المحرمات الفعلية: قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة
 وقد سددت طرقها بالمعاصى.

وقال سفيان : إن ترك الذنوب هو الدعاء .

٣ ـ ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: من موانع الإجابة
 ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع ـ ٢٧٤١ .

#### معه <١٣٠ > مصمحه و طرق الصلاح وكيفية الاستقامة عليها **ك**



#### آداب الدعاء :\_

- ١ ترصد الأزمان الشريفة: كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت السحر .
- ٢ اغتنام الأحوال الشريفة: كحال السجود لحديث أبي هريرة عن رسول الله عِلَيْ قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء »(١)، ونزول المطر والغيث، وبين الآذان والإقامة لقوله ﷺ: « الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد »(٢) وحالة زحف الصفوف في سبيل الله .
  - ٣ \_ استقبال القبلة ورفع اليدين وأن يكون على طهارة .
- ٤ ـ خفض الصوت وعدم تكلف السجع والتضرع والخشوع والرهبة.

قال تعالى: ﴿ إِنْهُمْ كَانُوا يِسَارِعُونَ فَي الْخَيِّرَاتُ وَيُدْعُونُنَا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾(٣) وقال تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾(٤) .

٥ - أن يجــزم بالطلب ويوقن بالإجـابة . لحديث أبي هريرة: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» (°).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الصلاة (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه الترمذي في الصلاة (١/٦٢٤) والدعوات (٥٣/ ١٠) وصححه السيوطي في الجامع (٣/٥٤١) .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف - ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المشكاة \_ ٢٢٤١ .

آ - استفتاح الدعاء بذكر الله تعالى والثناء عليه: بأسمائه وصفاته والصلاة والسلام على الرسول ﷺ بعد الحمد لله تعالى .
 ويختم بالصلاة والحمد أيضاً .

#### ٧ - التوبة ورد المظالم، والإقبال على الله تعالى .

واعلمي أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود السرحمة كما أن التسرس سبب لدفع السلاح، والماء سبب خروج النبات من الأرض، فكما أن التسرس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ألا يحمل السلاح فقد الله تعالى الأمر وقد سببه.

وأحب أن أنبه في مقامي هذا على أمر عظيم تقع فيه كثير من النساء وهو الدعاء على الزوج أو الأولاد أو نفسها وهذا من الكبائر نعوذ بالله من الخذلان وهذا منهي عنه لحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم »(١) رواه مسلم.

فاحذري أختي في الله من هذه الأعمال المنافية للشرع حفظك الله من كل سوء .

فهذه هي خمسة مسالك يرجى معها بإذن الله الصلاح فاستجمعي أختاه همتك وألحقى بالصالحات وفقك الله لما فيه الخير وسدد خطاك .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين (٢/ ١٤٩٨) باب ٢٥٢ .





وأختم كلامي بقول لابن الجوزي لعل ذلك يجعلك تسرعين الخطى :

[ وكم من عازم على الجد سوفه - أى سوفه الشيطان - جعله يقول سوف وكم من ساع إلى فضيله ثبطه فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال استرح ساعة ومازال الشيطان يحبب الكسل ويسوف العمل ولربما دخل الشيطان على العابد في الليل يصلي فيقول له ما زال وقت الليل طويلاً حتى يأتي الصباح وهو ما صلى ! !] (۱).

وتخاف النار

فيا من نرجو الجنة

مذه طرق الصلاح قد سارت عليها قوافل العائدين فهل نرى آثار أقدامك معهم؟ .

إن أنا أخطأت فتجاوز فكل خطأ بني آدم جائز

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تلبيس إيليس لابن الجوزي .



## من لم يشكر الناس لم يشكر الله(١)

جـزى الله خـيـرا كل من ساعـد وشارك في إخـراج هذا

الوليد إلى النور وأسأل الله العلي القدير أن يهديني وإياهم

وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبباً لمن اهتدى .

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع ١٥٤١ عن أبي سعيد بسند صحيح .

# ولفهرس

| ٧   | ·                                     | المقدمة   |
|-----|---------------------------------------|-----------|
|     |                                       |           |
| ۱۳  | ول:                                   | البسابالأ |
| 10  | الأول: أدب المرأة في التعامل مع الرجل | الفصل     |
| ٣٩  | الثاني: أدب مجالس النساء              | الفصل     |
| ٤٧  | الثالث: شهوة حب الدنيا                | الفصل     |
| 71  | اني:                                  | البابالث  |
| ٦٣  | الأول: أن تتقي المرأة نفسها           | المسلك    |
| ٧١  | الثاني: الصحبة الطيبة                 | المسلك    |
| ٧٧  | الثالث: كثرة السجود                   | المسلك    |
| ۸۳  | ، الرابع: فعل الطاعات                 | المسلك    |
| 119 | الخامس: الدعاء                        | المسلك    |
| ۱۳۳ |                                       | الخاتمة   |

